قصتمسينت



# قصتمىينت



تأليف مسلم الحلو

دائرة الاعلام والثقافة عنظمة التحريرالف لسطينية

سلسات المنط العاسطينية () تصديمت: المنظمة العربية للتربية وَالثقافة وَالعلوم



نابلس

# المحتوثي

| الموضوع                                                                           | المبغجة |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الفصل الأول الإطار الجغرافي وملامح البيئة                                         | ١       |
| الفصل الثاني تاريخ المدينة ونضالها                                                | 77      |
| الفسل الثالث وقرى اللواء والاستيطان مستسسسسسسسسسسسسسس                             | 11      |
| الغمبل الرابع                                                                     | 78      |
| القمبل الخامس وظائف المدينة                                                       | ٨٠      |
| القميل السادس العمرانية والتاريخية والأثرية المعالم العمرانية والتاريخية والأثرية | AY      |
| القميل السابع                                                                     | 1.0     |
|                                                                                   |         |

## تصدير

اهتمت المؤترات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب ، بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ، وتجديدها وتعريف الأجيال الناشئة بها ، وبمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني ، واعتمد المؤتر العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومجلسها التنفيذي ، مخططاً متعدد الجوانب ، متنوع الأساليب ، للوصول إلى هذا الهدف ، وقد تمت تهيئة الشروط المناسبة ، لتنفيذ هذا المخطط ، الذي يشمل فها يشمل إصدار دراسات علمية في إطار مشروع ( سلسلة المدن الفلسطينية ) ، بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، بهدف إعطاء فكرة جامعة عن هذه المدن ، تتضمن واقعها الجغرافي ، وتطورها العمرافي عبر العصور ، وتاريخها ، وأنشطتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ، ورصد التاريخ النضائي فيرايخها ، وأنشطتها الاقتصادية والاجتاعية والثقف والختص على حد سواء ، ولتبقى وثيقة حية في ذاكرة الأمة العربية .

وإن هذا المشروع ، الذي يعتبر عملاً قومياً وثقافياً ، عمل جانباً من نشاط المنظمة في الجال الفلسطينية ، وتقوية عرى المنظمة في المالاقة بين الفلسطينيين ووطنهم . وأني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبنالها دائرة الإعلام والثقافة عنظمة التحرير ، وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير لإصدار كتب هذه السلسلة القومية ،

ومن الله التوفيق

الدكتور محيي الدين صابر المدير العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

أبعد الشعب العربي الفلسطيني عن أرضه ووطنه كلياً أو جزئياً منذ عشرات السنين ، ولدت خلالها أجيال جديدة ، عاشت وترعرعت خارج فلسطين ، فلم تر مدنها ولا قراها ، ولم تتشرب ثقافتها وقيها وتقاليدها في أجواء صحية . ورغم أن صلة هذه الأجيال ، الوطنية والروحية ببلادها متينة وعميقة الجذور ، ومسترة لاتنقطع ، فإن محاولات الاحتلال الصهيوني تشويه تراث الشعب الفلسطيني ، وتزوير تاريخه ، واختراق ثقافته ، وتغيير معالم المدن والعمران والحضارة ، إضافة إلى بعد الشعب الغلسطيني المادي عن أرضه وبلاده ، أدت إلى نشوء بداية فجوة في مجال معرفة البلاد وتاريخها وحضارتها وتراثها الثقافي ، وغدت الأجيال الفلسطينية الجديدة ، بحاجة لمعرفة منهجية ومسترة ومتجددة ، لواقع مدن فلسطين ونشوئها وتطورها عبر العصور، ونشاطاتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ، ونضال سكانها في مراحل التاريخ المتتابعة ، وخاصة في النصف الأول من هذا القرن ، ضد الاحتلال البريطاني والغزو الاستيطباني الصهيوني ، فضلاً عن دور كل من هذه المدن في حياة البلاد . والحاجة نفسها تلاقيها الأجيال العربية الجديدة ، خاصة وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي . ولعل كتب هذه السلسلة التي تتناول مدن فلسطين ، والتي تشكل غرة تعاون راسخ بين للنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، تسد جزءاً من الحاجة ، وتساهم مساهمة فعالة في هذا المجال .

ويسعدني باسم دائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير ، أن أقدم الشكر للسيد الدكتور عي الدين صابر ، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وللمؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة ، للدعم الكبير الذي قدموه ويقدمونه لمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني . كا أشكر جهود من ساهوا في إخراج هذا العمل لحيز الوجود .

عبد الله الحوراني رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالنيابة



خارطة فلسطين

# الفص*يل لأقل* الإطار الجغرافي وملامح البيئة

#### الموقع :

تقع مدينة نابلس على خط العرض ٢٢, ١٢ شالاً وعلى خط الطول ٢٥, ١٦ ثرقاً (١) . في موقع متوسط ضمن إقليم المرتفعات الجبلية الفلسطينية ، والذي جعل منها حلقة وصل للمدن الفلسطينية ، حيث تمر منها الطرق الرئيسة التي توصلها بغيرها من المن (١) .

يحدها شالاً جبل عببال وقرية عصيرة الشالية ، ومن الجنوب جبل جرزيم وقرية كفر قليل ، ومن الغرب قرية زواتا ، وبيت ايبا وبيت وزن ورفيديا ، أما من الشرق فيحدها كل من سهل بلاطة وعسكر ووادي الباذان وقرى روجيب وكفر بيتا وسالم ودير الحطب وعزموط (١) .

لقد أثرت عليات التكوين الطبيعي لجبل نابلس على أهمية موقع المدينة ، فقد كان لانفتاحها على المناطق المجاورة منذ القديم ، واستخدامها طريقاً لمرور التجارة والمجرات البشرية والغزوات الحربية ، لقلة المرات الموصلة بين الشرق والغرب وانحسارها بالأودية الصدعية فقط ، والتي تشكل المدينة إحداها ، جعل من تلك المرات مسالك لطرق المواصلات حتى الوقت الحاضر حيث تشد الطرق المعبدة على

<sup>(</sup>١) عارف عبد الله ، « مدينة نابلس » رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق ، ١٩٦٤ م ، ص ١٠

 <sup>(</sup>۲) خمار قسطنطي ، و جغرافية قلسطين للصورة ، ، الكتب التجاري للطبناعية والتوزيع والنشر ،
 بيروت ، ۱۹۹۷ م ، ص ۱۹۳۰

<sup>(</sup>۲) عارف عبد ألله ، مصدر سابق ، ص ۱۲

طول مجاري تلك الأودية ، رابطة مدينة نابلس بغيرها من المدن المجاورة في غور الأردن شرقاً والسهل الساحلي الفلسطيني غرباً ( . ويستدل من المسافات الفاصلة بين مدن فلسطين وهذه المدينة ، على موقعها المتوسط ، فهي تبعد عن القدس ٢٦ كم وعن مدن سواحل البحر المتوسط ٤٢ كم وعن الخليل ١٠٩ كم (٢) . كا وترتبط المدينة بشبكة جيدة من الطرق المعبدة بمدن وقرى محافظتها والمحافظات المجاورة (٢) .

ولقد نشأت مدينة نابلس القديمة في الوادي الذي يفصل بين جبلي عيبال ( ٩٤٠ متراً ) شالاً وجرزيم ( ٩٧٠ متراً ) جنوباً ، ولا يتجاوز عرضسه ١٢٠٠ م . بنسوب يصل إلى نحو ٥٥٠ متراً عن سطح البحر . أما نابلس الحديثة فقد امتدت بعمرانها على سفوح جبلي جرزيم وعيبال وباتجاه الشرق والغرب حيث تقدر مساحتها الحالية بنحو ٩ كم ( ٤٠ ) .

ولقد أكسبها التكوين الطبيعي إضافة إلى أهية الموقع وتوسطه ، حصانة وقوة في الدفاع ، تصعب على العدو الذي يمكن رؤيته بسهولة في السهول الشرقية والغربية من على قم جبالها ، وقد أعطت صعوبة الوصول إليها من جهة الجنوب لاتصالها بجبال القدس مناعة وحصانة ، ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال نقاط المراقبة التي يعود تاريخها إلى العهد الصليبي والتي أطلق عليها اسم حارس أنذاك ، والتي تعتبر اليوم مقامات لأولياء ، حيث كانت من خلالها تتم المراقبة وتوجسه الاندارات البوم مقامات لأولياء ، حيث كانت من خلالها تتم المراقبة وتوجسه الاندارات الخطر (٥) .

إن ماسبق ذكره يمكننا من تلخيص أهم الأسباب التي دفعت بالأجداد الأولين الاختيار هذا الموقع كا يلي (١):

الموسوعة الفلسطينية ، دمشق ، حد٢ ، ١٩٨٤ م ، من ٤١٥

 <sup>(</sup>٢) الدباغ مصطفى ، و بلادنا فلسطين و ، الجزء الثاني ، القسم الثاني ، بيروت ، ١٩٧٠ م ، ص ١٨٢

 <sup>(</sup>٣) الدائرة الإعلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رسوم وخرائط ، ملقات وزارة شؤون الأرض الهتلة .

<sup>(</sup>٤) خار قبطنطي ۽ مصدر سايق ۽ ص ٧٥

<sup>(</sup>a) النر إحسان ، « تاريخ جبل نابلس والبلقاء ، الجزء الاول ، دمشق ، ١٩٢٨ م . ص ٢٤

<sup>(</sup>١) عارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ١٢

١ \_ حصانة الموقع وتوسطه بما يسهل الدفاع عن المدينة إذا ماتعرضت للخطر .

ع وفرة المياه الجارية حيث يوجد بالمدينة ينابيع صغيرة تفي محاجات السكان
 أنذاك ، ووجود ماه جار في الوادي الذي يتوسطها .

٣ .. وفرة مواد البناء الأساسية من حجارة وأخشاب .

#### المناخ:

تخضع المدينة لمناخ حوض البحر المتوسط الذي يتصف بصيف حار جاف وشتاء بارد ماطر ، وبفصلية واضحة رغم طول فصل الصيف وقصر فصل الشتاء ، ويتصف مناخها بانتظامه تحت المؤثرات العامة ، المؤثرة على مناخ البحر المتوسط والمتثلة بخضوعه لحركة الجو العامة وتحرك مراكز الضغط شالاً وجنوباً تبعاً لحركة الشبس الظاهرية ، وما يترتب على ذلك من نتائج بسبب تحرك مراكز الضغط وحركة الرياح وسقوط الأمطار وتباين درجات الحرارة .

وتظهر تأثيرات علية ناجة عن موقع المدينة وتضاريسها، إلا أنها لاتؤدي إلى شذوذ عن النط العام للمناخ المتوسط شبه القاري وذي الفروق الحرارية الكبيرة بين الصيف والشتاء والليل والنهار ، كا يمتاز شتاؤها بالاضطراب والقصر وصيفها بالجفاف والطول . أما الربيع والخريف فها فصلان انتقاليان بين الصيف والشتاء(١) ، ولتكون الصورة أكثر وضوحاً سنعرض لأم العناصر المناخية المثلة لمناخ المدينة ،

#### الحرارة :

يبدو الاختلاف واضحاً بين درجات الحرارة صيفاً وشتاء وبين الليل والنهار بفروق حرارية تتراوح بين ١٥ ـ ١٥٠ الان أشد الأشهر برودة وأشدها حرارة ، كذلك فإن هناك فروقاً حرارية بين الليل والنهار تصل قرابة المعدل السابق رغم تباينها من منطقة لأخرى ، وتبدو الفروق الحرارية واضحة من شهر لأخر ، وأكثر وضوحاً من فصل لآخر ،

<sup>(</sup>۱) المدرنف، ص ۲۰

Efrim and Efrat: Geography of Islael; Jerosalem, 1973, pp. 153-154 (1)

وغالباً ماتسجل قم الجبال أدنى درجات الحرارة شناء ، إذ يتراوح المعمدل السنوي لدرجات الحرارة لشهري كانون الثاني وشباط نحو ١٦ - ١٧° م ، في حين لا يزيد المعدل اليومي عن ١١" م . بينا لاتببط درجات الحرارة دون ٤" م بالمعدل ولا يزيد عن ١٥" م (١).

وتسجل بطبون الأودية أدنى درجات الحرارة شتاء بسبب عمليات الانقلاب الحراري في الليائي الساكنة الهواء (١) . رغم ارتفاع درجات الحرارة في التلال سيفاً إلى حد مساواتها بدرجة حرارة المناطق الساحلية ،

وفي الوقت الذي يعد فيه شهر كانون الثناني أدنى الشهور حرارة يعتبر شهر تموز أعلاها ، فقد بلغ معدل النهايات العظمى والصغرى لـدرجـات الحرارة في هـذا الشهر ٢٠,٤ ، بينا وصل معدمًا إلى ٢٤,٥ لشهر تموز من عام ١٩٤٤ م .

إلا أن ذلك لا يعد أمراً ثنابتاً من عام لآخر حيث أصبح شهر شباط أدناها حرارة إذ وصل معدل النهايات العظمى والصغرى له عام ١٩٤٥ م ( ١٨٠٦ ) في حين وصل معدل النهايات العظمى والصغرى لشهر أب عام ١٩٤٥ م نخو ٢٦ (٢٣) ،

#### الأمطار:

تسقط الأمطار في فصل الشتاء اعتباراً من تشرين ثناني حتى أينار ، ويعتبر كانون ثاني أكثرها أمطاراً . إلا أن أمطارها تتذبذب من سنة إلى أخرى ، ومن شهر إلى آخر ، ومن موضع لآخر . وينزيب متوسط كيبة الأمطار السنوية على ١٣٠ ملم (١) .

يستنتج من الجدول السابق اختلاف كيات الأمطار من سنة لأخرى بفوارق كبيرة جداً ، ففي حين كانت كيات الأمطار الساقطة ١٩٣٢/١٩٣٧ نحو ٣٢٩ ملم

Efrim and Egrat: pp. 154-155 (1)

<sup>(</sup>۲) ألوسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ص ٤٢٠

<sup>(</sup>٣) عارف ، مصدر سابق ، ص ٢١

<sup>(</sup>٤) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ۱۸۸

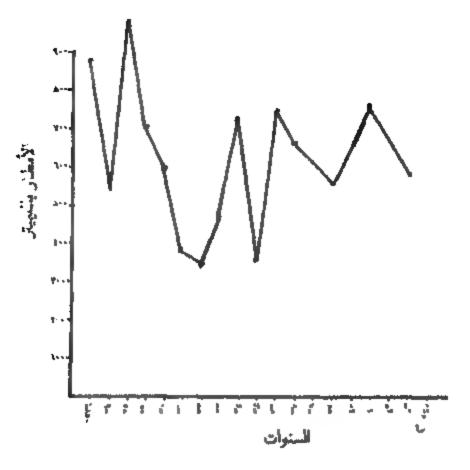

كيات الأمطار الساقطة على نابلس ١٩٢١ - ١٩٤٤

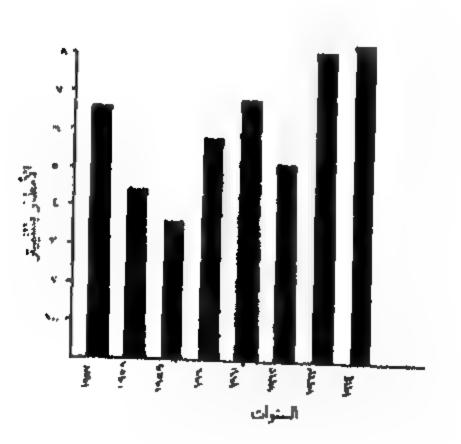

كيات الأمطار السنوية الساقطة على نابلس ١٩٥٧ - ١٩٦٤

جدول - ١ - درجات الحرارة والرطوية النسبية في تابلس لسنتي ١٩٤٤ \_ ١٩٤٥

| كنون اول   | 1531       | 10,1            | ٨٧   | **              | 77,2 | *     | 14,5      | 76,4             | î,               | Ç,2                                   | *    | ≾              |
|------------|------------|-----------------|------|-----------------|------|-------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------------|------|----------------|
| تشرين ثاني | 1,0        | 1,17            | H.   | V.vi            | Š    | 4.1   | 41.5      | 7Å.              | P <sub>q</sub>   | -{                                    | γ    | ÷              |
| تشرين أول  | 17,17      | V'el            | i,   | 14,71           | 2.4  | 4.4   | 7,27      | 45.0             |                  | Ē                                     | :1   | 9              |
| يد         | 14,1       | 7,7             | 1,71 | 14.1            | 7,   | 4.4   | ¥2.       | 72.              | , i              | 10,0                                  | 돢    | ===            |
| ·Ç.,       | ₹-,4       | 77.7            | 15.7 | ¥,              | 78.0 | لې    | ٨,,,      | 4,6              | Ψ,-              | ¥,4                                   | 2    | ar             |
| ين         | 17.        | 7,1             | 1,14 | ¥,              | ř.   | 70,4  | 75,0      | ***              | *                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | :    | P              |
| حزيران     | 7          | 1,41            | W,T  | 1,11            | 77,7 | 17.7  | 774.0     | 77.              | ١٧,٠             | ¥.                                    | 9    | 3              |
| آيار       | £,13       | 1.A.A.          | 17.0 | 17,11           | 17.  | X7.74 | 17,0      | 14.              | A <sub>2</sub> 7 | 3.5                                   | 2    | F4             |
| نيان       | т,         | 15.1            | W,o  | ΑΎ              | 14.7 | 12,31 | į         | ۲۸,۵             | ••               | ų.                                    | 23   | ب              |
| تعر        | 17.        | 1,31            | Ş    | 3,0             | o'31 | ₹.    | 77.       | 17.              | ĵ,               | ₹.                                    | 2    | 5              |
| 4          | 14.1       | 17,11           | ć    | 1.0             | 11,7 | λ,    | H,e       | 14,1             | 1,0              | ¥*.                                   | ρĶ   | <b>*</b>       |
| كائون ثاني | <b>=</b> * | 2,33            | λ'ο. | ٥ دم            | 34.  | ₹.    | 4.        | W                | 7, 7             | o, 7                                  | 74%  | 70%            |
|            | 1311       | 1160            | TEM  | 11/20           | 3341 | 1160  | 3311      | 1150             | 1311             | 1950                                  | 3351 | 1160           |
|            | Ē          | المظمى للبعرارة | 2    | العبقرى للعزاوة |      |       | " للمرارة | e <sup>t</sup>   | للمرارة          | ,e1                                   | 1    | النسيية بالاقة |
| يدعهر      | E          | معدل التهاية    | معدل | معدل النهاية    | ti   | للمدل | أقعق درجة | ا <del>غ</del> . | أدنى ورجة        | \$1                                   | 1    | متوسط الرطوية  |
| •          |            |                 |      |                 |      |       |           | ،                |                  |                                       |      |                |

المسرد - معطني الدباغ ، بلادنا فلسطين ، الإره الثاني ، التسم الثاني، ديه .

وصلت إلى ١٠٤٦ ملم عام ١٩٤٢/١٩٤٢ . وليس هذا فقط بل أن هناك اختلافاً واضحاً في كيات الأمطار السنوية خلال الأشهر الختلفة ، وكذلك خلال عدد الأيام المطيرة

للشهر الواحد ، ويبدو هذا الاختلاف واضحاً إذا عرفنا أن عدد الأيام المطيرة عام ١٩٤٢/١٩٤٢ كان ٧٨ يوماً في حين وصل إلى ٥٩ يوماً فقط عام ١٩٤٤/١٩٤٣ (١).

من جهة ثانية يختلف مقوط الأمطار في الشهر الواحد من سنة لأخرى كياً وتوزيعاً . فقد بلغ عدد الأيام المطيرة لشهر كانون الأول من عام ١٩٦١ ( ١٣ يوماً ) ليست منسواصلة ، في حين بلمغ عسد الأيام المطيرة لنفس الشهر من عمام ١٩٦٠ ( ٢ أيام ) وقد بلغ مجموع الأمطار في السنة الأولى لنفس الشهر ما مجموعة ٣١٦،٥ ملم ،

كيات الأمطار السنوية الساقطة على نابلس للفترة ١٩٢٦ - ١٩٦٥

| گية<br>الامطار   | السئة     | كية<br>الامطار | XX        | كية<br>الإمطار | المئة     |
|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 101,+            | 1404/1407 | Y£3,+          | 1111/1111 | T, OYA         | 1477/1477 |
| Eto,             | 1101/1104 | ٦٥٨٩٨          | 1174/1179 | 1,730          | 1114/1114 |
| 401,1            | 153-71505 | *              | MINTALL   | 1.75,6         | 1444/1444 |
| 6Y£,+            | 1411/1414 | 6,7,6          | 1111/311  | Yele           | 117-/1175 |
| 777, •           | 1441/1441 | 307,1          | 1461/1464 | 2,444          | 1481/148+ |
| 8++,7            | 3434/3434 | Y01,+          | 1467/1461 | 171,1          | 1977/1971 |
| ሕ/ቤ <sub>ተ</sub> | 3435/3378 | 1-11           | 1307/1307 | me             | 1117/1111 |
| *,A7A            | 1170/1171 | 7,170          | MEL/MET   | 170,17         | 1975/1977 |
|                  |           |                |           | W).            | 1440\1141 |
|                  |           |                |           | 4,707          | 1177/1170 |

المصدر: مصطفى الدباغ ، بلادنا فلسطين ، الجزء الثاني القسم الثاني ، ص ١٨٨ . ودائرة الاحصاءات العامة ، العدد ( ١٦ ) ، ص ١١١

<sup>(</sup>١) المبدر نقبه ۽ ص ١٨١

بينها لم تتجاوز الكمية الساقطة في الشهر ذاته لعام ١٩٦٠ عن ٤١،٧ ملم (١)

ولما سبق أهميته من حيث تأثيره على الحياة النباتية واستغلال المياه من الناحية الزراعية ، حيث أن تركز الأمطار خلال فترات قصيرة الديمومة وعدم الانتظام في التوزيع يضر بالحياة الزراعية ويجعل الاستفادة منها ليست كبيرة ، خاصة إذا هطلت في أوقات لاتكون فيها التربة قد أعدت للزراعة ، وما ينجم عن ذلك من خسارة للتربة ذاتها نتيجة عليات التعرية والانجراف ، إضافة إلى ضياع المياه الزائدة عن حاجات التربة هدراً ، وسلوكها طريق الجريان السطحي بالرغ من اعتبارها عاملاً هاماً للتغذية المائية الجوفية ،

ويتفاوت موسم بداية هطول الأمطار من سنة لأخرى ، وكذلك فإن قمة سقوط الأمطار تختلف من عام لآخر . إلا إنه يكن القول إن شهر تشرين أول يعتبر بداية للموسم في حين يعتبر كانون الأول هو قمة المطر السنوي ، ويتراوح معدل عدد الأيام المطيرة بين ٥٠ ـ ٢٠ يوماً (١) ، يحدث خلالها تساقط ثلجي على قم الجبال وسنوح التلال وقد يدوم بضعة أيام وغالباً ما يحدث الدمقيع في أيام الشتاء .

#### الرياح:

يختلف هبوب الرياح من حيث قوتها واتجاهها من جهة لأخرى ومن فصل لآخر . ويعود ذلك لاختلاف ظروف الضغط العام والعوامل التضاريسية الحلية ، إلا

التوزيع الشهري لكبيات الأمطار والأيام المطيرة لمدينة نابلس لعام واحد فقط (١٩٦١)

| كانون | تشر إن ٢ | تشرین ۱ | ايلول | اب | ټوز | حز پران | ايار | ٽيسان             | أذار | شباط  | كانون | الشهر             |
|-------|----------|---------|-------|----|-----|---------|------|-------------------|------|-------|-------|-------------------|
| 117,6 | 75,7     | Y3,A    | _     | _  | -   |         | 1,0  | ££ <sub>i</sub> Å | 1-,0 | 711,3 | 100,7 | كمية الأمطار      |
| ١٢    | ا ،      | ۲.      |       |    |     |         | . 1  | 1                 | ٧    | 14    | 11    | عددالأيام المطيرة |

<sup>(</sup>۱) المدرنفية ، ص ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) عارف ، مصدر سابق ، ص ۲۲

<sup>(</sup>٣) عارف ، مصدر سابق ، ص ۲۲

أن لها اتجاهات عامة تبدو واضحة رغم التأثرات الثانوية بحيث لاتشذ عن النظام المنطقة عامة (١) .

وتسود الرياح الفربية طوال العام وتأخذ شكل تبادل بين البر والبحر صيفاً نظراً لاختلاف الحرارة بينها . ويكون اتجاهها غربياً نهاراً يتحول إلى رياح شرقية باردة ليلاً . وتسود الرياح الفربية الخفيفة في الربيع والخريف عما قد بسبب سقوط بعض الأمطار ، ولكن تغير اتجاهها إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي أحياناً يضر بالحاصيل الزراعية .

أما في فصل الشتاء فتسود الرياح الغربية بسبب تركز المنخفضات الجويمة فوق البحر المتوسط ، مما يؤدي إلى هبوب الرياح بانجاه مراكز الضغط المنخفض في بلادنا . وتسبب هذه الرياح سقوط الأمطار والثلوج على شكل موجات متعاقبة تتخللها فترات هدوء . وقد تتأثر المدينة بالرياح القطبية المصدر الشالية الباردة والتي تسبب تدني في درجات الحرارة ويصحبها تساقط ثلجي أحياناً .

ويصل تأثير الضغط المالي المتركز فوق الجزيرة العربية في أواخر فصل الشتاء إلى المدينة مسبباً هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تؤدي إلى اضطرابات جوية مصحوبة بالمطر والبرق والرعد .

#### الرطوبة :

تتراوح معدلات الرطوبة النسبية بين ٦٠ ـ ٦٥ ٪ في السنة (٢٠) ، ويتباين هذا المعدل من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر ، ويبدو التباين الشهري أكثر وضوحاً من التباين السنوي ، حيث بلغ معدل الرطوبة النسبية لشهر نيسان من عام من التباين السنوي ، عينا وصلت نسبة الرطوبة لشهر كانون ثاني من العام ذاته ٧٤ ٪ .

<sup>(</sup>۱) - المعدر نفسه ، ص ۲۲

 <sup>(</sup>۲) المرسوعة الفاسطينية ، مصدر سابق ، ص ٤١٦

الرطوبة النسبية الشهرية لمدينة نابلس لعام ١٩٤٢ / ١٩٤٢

| Х    | الشهر        |
|------|--------------|
| - YY | كانون الثاني |
| 44   | شباط         |
| 60   | أذار         |
| £1   | ئيسان        |
| 74   | آيار         |
| 76   | حزيران       |
| 31   | توز          |
| 64   | آپ           |
| 77   | ايلول        |
| 17.  | تشرين أول    |
| ۵۷   | تشرين ثاني   |
| Y£   | كالنون أول   |

ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى هبوب الرياح الغربية الرطبة الحملة ببخار الماء ، ويقل معدل الرطوبة النسبية السنوي عاهو عليه في المناطق الساحلية وخاصة في فصل الصيف ، في الوقت الذي تتقارب فيه تلك النسبة شتاء ، وتعمل هبوب الرياح الشرقية الجافة إلى هبوط نسبة الرطوبة هبوطاً واضحاً خلال أيام ، ويرافق ذلك ارتفاع درجات الحرارة ، فقد تبسط الرشاع درجات الحرارة ، فقد تبسط نسبة الرطوبية إلى ٢٠ ـ ٤٠ ٪ ، فيا ترتفع درجات الحرارة بعسلل نسبة الرطوبة بعسلل ترتفع درجات الحرارة بعسلل

#### المياه:

تكفي كيات الأمطار السنوية حاجة المزروعات إلى المياه ، إلا أن الحاجة من المياه للمناه المنزلي هي المشكلة التي تهتم بها المدينة حالياً . وبالرغم من وجود أكثر من ( ٢٢ ) نبعاً على سفوح الجبال الواقعة عليها المدينة (١٣ إلا أنها ليست من القوة التصريفية بدرجة تفي حاجات السكان للمياه .

لقد بقيت المدينة حتى وقت قريب تعتمد في حاجتها إلى المياه على مياه عدد من الينابيع في سفوح جرزيم وعيبال ، والتي تظهر مياهها بصورة ضعيفة من خلال

<sup>(</sup>۱) ... عارف بمصدر سابق بص ٤١٦

Efeim and Efrat: pp. 70-74 (Y)

<sup>(</sup>۲) عارف، مصدر سابق، ص ۲۴

صخور السينوري وبدرجات أضعف في طبقات التورني . وتعتبر طبقات السينوري طبقات السينوري طبقات كتية نوعاً ما نتيجة لاختلاط الكلس مع المارل . إلا إن هذه التكوينات تنفسخ كهاويا وميكانيكيا وتصبح منفذة على عمق ٢٠ متراً حيث تظهر فيها المياه والينابيع ذات الصبيب الضعيف ، وأهم هذه الينابيع نبع رأس العين ونبع عين بيت الماء ، وعين الصبيان وعين القريون وعين العسل وعين الدفنية (١) .

كا وتظهر بعض الينابيع في مناطق عاس السينورني مع الايوسين كنبع بيت الماء ، حيث يزداد صبيب الينابيع شتاء لارتفاع منسوب الطبقة المائية الجوفية ، بينا يقل الصبيب صيفاً لانعدام الأمطار الذي يسبب نقصاً في مستوى المياه الجوفية ، وغالباً ما تكون مياه البنابيع المتشكلة في مثل هذه المناطق قليلة المياه لقلة سمك الطبقة الايوسينية الحاملة للماء ، أو لطبيعة البنية الجيولوجية التي هي في واقعها عبارة عن (سنكلنيالا) مقسوماً في وسطه ، يستقطب كية قليلة من المياه في داخله ويشكل في الوقت ذاته منطقة تقسيم مياه ،

ولقد دفعت زيادة الحاجة إلى المياه بعد التزايد في أعداد السكان ، ولعدم كفاية الموارد الحلية بصورتها الطبيعية ، إلى التنقيب عن المياه الباطنية في جوف الأرض . وقد أثبتت الدراسات أن الوصول إلى المياه الجوفية في مشاطق الخزانات

المائية حول المدينة يحتاج إلى حفر أبار تتراوح أعماقها بين ٩٠٠ ـ ١٠٠٠ متراً حيث حفرت مثل هذه الآبار وكان أول بئر في وسط المدينة (١) . وتعتمد المدينة في الوقت الحاضر بشكل كبير على المياه المستخرجة من آبار دير شرف ومنطقة الباذان(٢)

وما دمنا بصدد الحديث عن مصادر المياه ، يحسن بنا أن نلقي الضوء على طبيعة وأشكال المياه السطحية في المدينة وبالقرب منها ، والتي تشأثر غالباً بكميات الأمطار السنوية ، ومعدلات التبخر ، وطبيعة الصخور ، واستعالات الأراضي ،

<sup>(</sup>۱) النز إحمان ، مصدر سابق ، ص ۲۱

<sup>(</sup>۲) عارف ، مصدر سابق ، ص ۲۱

 <sup>(</sup>۲) المربي ، « اعرف وطنك » ، العدد ۲۹ ، الكويت ، ۱۹۹۱ م ، ص ۷۰

وإجراءات الصيانة . حيث تحدد تلك العوامل بالتالي : إمكانية الجريان وفصليته ، الأمر الذي يكن في ضوئه التخطيط لمدى الاستفادة من هذه المياه وتوجيهها واستغلالها بالطرق المفيدة .

تعتبر كيات الأمطار السنوية الساقطة على المدينة ، والتي لاتقل بالمعدل عن مدار العام ، لا إن ارتفاع معدلات التبخر وخاصة في فصل الصيف الجفاف مدار العام ، إلا إن ارتفاع معدلات التبخر وخاصة في فصل الصيف الجفاف وطبيعة الصخور المتشققة والمنفئة للمياه ، وسوء توزيع وتركز الأمطار ، تحول دون الجريان الدائم إذا ما قتصر على مياه الأمطار لوحدها ، أو حتى التي تعتبد في قسم من تغذيتها على مياه الينابيع ، التي باتت تتأثر بشكل كبير بزيادة الضخ من المياه الجوفية ، بما يؤثر على مناسيبها وبالتالي ينعكس على قوة التصريف الينبوعي الطبيعي ، كالحال في وادي التفاح الذي وصغته المصادر التاريخية بكونه واد دائم الجريان (۱) بينا لا يبدو ذلك في الوقت الحاض .

ويوجد في المدينة وبالقرب منها واديان هامان ، أحدهما فصلي والآخر دائم الجريان ، تتصل بها مجموعة من الأودية الفرعية المنحدرة من سفوح الجبال الحيطمة بها ، وهما :

#### وادي التفاح:

يجري باتجاه الغرب ، ويتشكل من مسيلات جبلي جرزيم وعيبال ويتصل بها وادي ينحدر من هضاب عصيرة الشالية الذي يلتقي بالوادي مقابل قرية بيت ايبا ، ويلتقي بالوادي عند قرية دير شرف ورامين رافداً آخر قادماً من قرى برقة وبيت امرين وسبسطية (۱) .

وتجري المياه بالوادي بعد سقوط الأمطار وتتشبع التربة بالماء ويرتفع منسوب

<sup>(</sup>١) المقدسي ، و أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ، ، ليدن ، ١٨٧٧ م ، ص ٢٥٤

 <sup>(</sup>۲) النحال عمد ، « فلمطين أرض وتاريخ » ، دار الجليل ، عمان ، ١٩٨٤ م ، ص ٤٤

المياه الجوفية وتتدفق الينابيع وتستر في جريانها حتى يلتقي بوادي النرير عند طولكرم (١).

#### وادي الفارعة:

بالرغ من بعده نسبياً عن المدينة إلا أن أهميته تعود لكونه الوادي الوحيد دائم الجريان في كل المنطقة ، وينبع من عين الفارعة وترفده قبل مصبه في وادي الأردن شرقاً مجوعة من الأودية الفصلية الجريان ، أو الدائمة الجريان ، ومن أهمها وادي الباذان وينابيع طلوزة ، إضافة إلى الينابيع الصغيرة الموجودة ضمن مجرى الوادي (٢١) .

وللوادي أهمية زراعية مميزة في للنطقة ، حيث ، وعلى سريره الفيضي ، تنتشر مزارع الحضيات والخضار للروية التي تستغل حالياً كل كيات المياه الجارية في الوادي ، بحيث لا تصل مياه الوادي مصبه عند نهر الأردن (١) . و يقدر صبيبه المائي السنوي بنحو ٤٥ مليون متر مكعب وتبلغ مساحة حوضه نحو ٣٣٠ كم ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) عارف، مصدر شابق ، ص ۲۵

<sup>(</sup>٢) الوسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ص ٤٦٠

<sup>(</sup>٢) الصدر نقسه ، ص ٤٣١

<sup>(</sup>٥) النجال ، مصدر سابق ، ص ٤٥

### التضاريس

#### المظهر التضاريسي العام:

قتد جبال نابلس باتجاه شالي شقي - جنوبي غربي ثم جنوبي ، وتقع إلى الجنوب من سهل مرج ابن عامر ، وتنتهي في جبال القدس جنوبا ، ضن الإقليم الجبلي لفلسطين ، الذي يتاز بتعقد ظروف بنيته التي تعلل عليها القوسية المصدعة والمركبة ، وذا الاتجاه الشالي الجنوبي حيث يزيد طوله عن ١٢٠ كم ، ويصل عرضه إلى ٤٨ كم في حين يصل أقصى ارتفاع له قرابة ألف مترعن سطح البحر (١) . وأعلى قم جبال نابلس ، جبل عيبال الذي يرتفع بقدار ( ٩٤٠ ) متراً عن سطح البحر وجبل جرزيم ( الطور ) ( ٨٨١ ) متراً عن سطح البحر حيث تقوم مدينة نابلس بين هذين الجبلين ،

ولقد لعبت عوامل التصدع والطي أدواراً متفاوتة في بناء هذه المرتفعات ، فإلى جوار البنيات الحدبة والمقمرة كثير من الأحواض التكتونية والأودية الانهدامية التي تتعامد على محاور الطي ، كا شكلت حركات التخلع الصدعية نوعاً من الانقلاب التضاريسي البنائي ، بعد أن نهضت قيمان الطيات المقمرة فوق مناسيب ذرى الطيات المحدبة ، ويعد جبل جرزيم وعيبال أبرز هذه الأمثلة الواقعة ضمن مقعر نابلس ، ومن المرجح أن يكون المظهر الحالي نتيجة لحركات التصدع التي بلغت أوجها في زمن البلايستوسين (۱۲) .

وتوجد إلى الشال من هذه الجبال مساحات مستوية ، تكسوها ترب فيضية عيمة تصلح للزراعة ، كسهل عرابة الذي يصل طوله إلى ١١ كم ومعدل عرضه ٤ كم ، ومرج صانور الواقع في حوض تصريف داخلي تتجمع فيه أمطار الشتاء ويسمى

<sup>(</sup>١) الرسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ص ٤٢٠

<sup>(</sup>۲) المدر نتبه ۽ ص ٤٢٠

(البصاص) ، وقد ساعدت هذه السهول على ظهور عدد من القرى حول سهل عرابة كقباطية وعرابة ومدينة جنين (١) ، و يعود سبب اتساع مناسيب أعالي المرتفعات هنا إلى تعرض المنطقة إلى عمليات حت شديدة (١) استطساعت أن تزيد من شدة تعقيد المظهر الطبوغرافي ، و يستندل من خلال الملامح الطبوغرافية المام للإقلم ، على تعرضه الكثر من دورة جيومورفولوجية .

ويعود السبب في تجدد شباب الشبكات المائية إلى فعل حركات التخلع والتشوه المتعددة ، التي استطاعت تمزيق السطح ، بأودية خانفية أعطت للإقليم منظراً جبلياً رغم تدني مناسيب السطح بوجه عام . كا يلاحظ وجود العديد من المجاري المائية تخترقها أودية تابعة ( لاحقة )(١) عملت على تخدد طبقات الطباشير الطرية ( الحوار ) القليلة القاومة لعمليات التوسع والنحت المائي ، وفي الوقت الذي برزت فيه طبقات الحجر الكلسي والدولوميتي على شكل حافات تلية فاصلة ، اتخذت مراكز عمرانية منذ القدم .

وقد أسهم الازدواج في المظهر الطبوغرافي في منح القرى مواقع دفياعية حصينة عند رؤوس الثلال ، ويسر لها مزارع مهدة في بطون الأودية ، وتجدر الإشارة هنا إلى استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد عام ١٩٦٧ لهذه الخصائص ، عند إقامتها أو تخطيطها للاستيطان في هذه المنطقة ، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من مقارنة توزيع المستعمرات مع طبيعة وظروف السطح في المنطقة ، وينتشر في طبقات الحجر الكلسي والدوليتي ظاهرة الكارست ـ الكهوف والبالوعات ـ بغمل عمليات الإذابة الكياوية ، كا ويبدو شيوع المظهر السلمي المتدرج على جوانب معظم التلال بغمل اختلاف مقاومة الطبقات لعوامل الحت والتعرية أكارسة .

<sup>(</sup>۱) النباغ ، مصدر سابق ، ص ۲۸

<sup>(</sup>۲) عارف ، مصدر سابق ، ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) الرسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ص ١٢٠

المدر نف ۱۳۰ من ۱۳۰

#### الخصائص العامة لمرتفعات نابلس:

تعد من أكثر مرتفعات فلسطين تنوعاً وتعقيداً في بنيتها ، إذ تتعود ملاعها الرئيسة بحدبين يتوسطها مقعر نابلس ، ويمتد المحدب الأول باتجاه جنوب شرقي ، أما الآخر فيأخذ اتجاها شالياً غربياً حتى جبل الكرمل على البحر المتوسط غرباً . وقد يترتب على التنوع في هذه البنيات ظهور فروق ارتفاع تضاريسي بنائي (۱) ، ويشكل جبل عيبال أعلى مناسيب المقعر الذي يفوق ارتفاع قمته ( ٩٤٠ م ) ارتفاع قمة المحديين الهيطين به بنحو ١٥٠ م و ٤٥٠ م لكل من المحدب الجنوبي والشالي على التوالي .

#### مناسيب سطح الأرض لمنطقة نابلس



مناسب سطح الأرض للتطقة نابلس ( عن خرائط دائرة الأراضي وللساحة الأردنية لوحة نابلس مقياس : ١٠٠,٠٠٠ )

<sup>(</sup>۱) عارف، مصدر سابق، ص ۲۰

ويرجع السبب في وجود فروق التضرس إلى تقطع المنطقة بعدد من التراكيب الصدعية ، والتي رفعت المقعر وخسفت الحديين مبرزة بشكلها النهائي الإطسار التضريسي غير المتوافق مع غيط التشوه . ويرجع السبب في وجود العديد من الحفر الانهدامية (۱) التي شكلت أحواضاً بينية غائرة تخترقها أودية مستطيلة شديدة الانحدار والعمق ، أعطت للإقليم مظهراً جبلياً زائفاً يفوق واقع تضرسه النسبي ومقاييسه المطلقة . وتعود هذه الأحواض إلى التراكيب الصدعية التي أثرت على هذا الإقليم .

ومن أهم هذه للنخفضات مرج سانور الواقع شال نابلس ، وسهل جنوب غرب جنين وسهل فحنة ( حوارة ) جنوبي مدينة نابلس . وقد لعبت همذه الأغوار وما زالت دوراً كبيراً حيث استغلت كقرات للمجتمعات الزراعية بفضل سمك تربتها المنقولة ، وأسطحها المستوية ، ووفرة رطوبتها ، والتي يتجسد فيها نظام الزراعة المتوسطية بصفاته التقليدية المعروفة ، وهي استغلال بطون المنخفضات للمحاصيل



<sup>(</sup>١) الرسوعة الطبطينية ، مصدر سابق ، ص ٤٣١

الحقلية وزراعية الأشجيار على السفوح والمنحدرات وترك الأراضي الجرداء مراعي الماشية (١) .

ويضم الإقليم عدداً من الأودية الانهدامية يمثلها بكل وضوح وادي الفارعة شرقاً ، حيث عمل على تعميق مجراه حتى دون مستوى سطح البحر ، على شكل نحت تراجعي ، ويستدل على شدة التعمق من خلال الفارق في المنسوب بين قمة الجبل الكبير وبين بطن الوادي والبالغة نحو ١٥٠ م والتي تستر لمسافة كيلومترين تقريباً . وقد تنتج عن زيادة شدة السفوح تسارع عمليات الحت والتعرية التي أسفرت عن تعرية السفوح الصخرية من غطاء التربة تماماً في بعض المناطق . أما الطرف الجنوبي الشرقي لهذا المرتفع فيبرز باتجاه الغور الأردني على هيئة واجهة صدعية تشرف على مساحات كبيرة من الغور الأردني ، مما أعطى لها استراتيجية مميزة إذ يصل

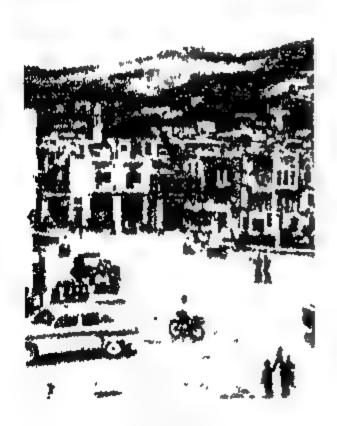

ارتفاعها إلى ١٥٠ متراً . كا تجدر الإشارة إلى أن الأودية الصدعية في هذه الأقاليم كان لها دور في تزايد معدلات المطر في الجانب الشرقي ، لانفتاحها على الغرب وتسهيلها لنقل المؤثرات البحرية ، مما أدى إلى الحسار ظل المطر في الغور الأردني ضمن شريط لايزيد عرضه عن ضمن شريط لايزيد عرضه عن مراكم (٢) .

نابلس وجبل جرزيم

وتتباين ظروف منحدرات تلك الجبال المطلمة على البحر غرباً ، عنها للمنحدرات المطلمة على الغور شرقاً ، بشكل يسمح بتقسيها إلى غطين إقليبين فرعيين

<sup>(</sup>١) - المعدر نفسه ، ص ٤٢١

<sup>(</sup>٢) الصدر تقسه ، ص ٤٣١

يفصل بينها شريط من الأراني المنخفضة ينتظم سهلا مخنة وعسكر ، فخانق البيدان إلى طوباس ثم سهل الزبايدة وعرابة حتى جنين الم

وتعتبر المنحدرات الفربية أعلى منسوباً وأكثر أمطاراً من المنحدرات الشرقية ، وخاصة الأطراف الشالية والغربية منها ونواتها الوسطي حيث تقع مدينة نابلس ، وتختلف المناطبق ضمن هذا الإقليم الشانوي فها بينها من حيث تضرسها النسي أو تكويناتها الصخرية أو مظهرها العام ، فغي الشال تظهر مجموعة من الأحواض الداخلية التي تشكل تجمعات زراعية ريفية بين التلال تتوفر في قيعانها أراض سميكة التربة مستوية السطبح كسهول عرابة وسانور وسهل جنين على بوابة مرج بن عامر(1) .

أما في الغرب وفي المنطقة الحيطة بمدينة قلقيلية ، فتختلف خصائصها في الأقسام الجنوبية منها من تلك الحيطة بمدينة طولكرم في الشال ، حيث يتضرس سطيح الأرض بشدة من أطرافه الجنوبية حق مشارف مدينة قلقيلية وتنكشف الصخور الكلسية الصلبة على السطح ، ويتحدد عدد قليل من القرى في المساحات المستوية نسبياً بين روافد الأودية المنحدرة .

اما بالقرب من طولكرم فقد ساعدت التكوينات الطباشيرية اللينة القريبة من السطح ، على اتساع بطون الأودية ولطف انحدارها وسمك تربتها ، حتى أعطت المنطقة ميزة زراعية خاصة إذ تعد المنطقة من أهم بقاع مرتفعات نابلس من حيث اكتظاظها بالسكان ،

أما النواة الوسطى لمرتفعات نابلس ، فتقع على الطرف الغربي من هذا القسم وتضم أعلى قبين في المرتفعات ، وتنحدر الأرض من هاتين القمتين في الاتجاهات الفتلفة إلى أحواض طبوغرافية واطئة ، في كل من دير شرف في الغرب وسهلي مخنة

<sup>(</sup>١) اللوسوعة الفلسطيسة ، مصدر سابق ، ١٣١

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه - ١٣٢

وعسكر اللذين يستران حتى وادي بيت دجن في الجنوب الشرقي ، وتحتل هذه النواة مركزاً مثالياً ، يشرف على جميع أقسام مرتفعات نابلس الأمر الذي أعطى موقع المدينة . نابلس ـ أهمية في تاريخها القديم ، حيث تقع شكيم ـ القديمة ـ على تل الرأس ببلاطة عند مفترق الأودية المتجه شرقاً وغرباً .

أما المنحدرات الشرقية ، فتتعقد بنيتها لاختلاط عناصر الطي والتصدع ، ولكن بنيات التصدع وما صحبها من تخلعات أرضية شاقولية وصل مداها قرابة ولكن بنيات التصدع وما صحبها من تخلعات أرضية شاقولية وصل مداها قرابة خطوطها مع محور الطي الرئيسي بزوايا مختلفة ، فتبدو طبقات الكتل المصدوعة وقد برزت حوافها على هيئة جروف وعرة في الثبال ، تقابلها منحدرات لطيفة الميل في الجنوب . كا قد تتوازى في بعض الأحيان أزواج من خطوط التصدع تضم بينها أراض على هيئة أخاديد تتعمق مئات الأمتار دون مستوى الأراضي الجاورة لها . والتي رغ الخفاض الفوارق في المناسيب بين قمها وبطونها مما هو عليه في المنطقة النواة الوسطى عند عيبال وجرزيم بما يقارب مائة متر ، إلا أن تضرسها الموضعي يفوق ما هو عليه الحال في منطقة النواة الوسطى ، والمنحدرات الغربية سبب في اختلاف مستويات القاعدة المؤقتة في الحالين ، ففي الوقت الذي تهبط فيه أرض الغور بنحو مستويات القاعدة الموطع عند حضيض المنحدرات الغربية المساحل على مستوى ٥٠ م فوق سطح البحر المتوسط عند حضيض المنحدرات الغربية المساحل على مستوى ٥٠ م فوق سطح البحر المتوسط عند حضيض المنحدرات الغربية المساحل على مستوى ٥٠ م فوق سطح البحر المتوسط عند حضيض المنحدرات الغربية المساحل على مستوى ٥٠ م فوق

وقد أدى التباين السابق إلى نشاط الأودية الجانبية ، حيث أكسب عامل الانحدار للأودية المتجهة شرقاً طاقة كبيرة على الحت عملت على استطالة منابعها على حساب أحواض الأودية المتجهة غرباً ، ويظهر ذلك جلياً في سوض وادي الفارعة الذي وصل حته الصاعد منابع بعض الأودية للتجهة غرباً حيث عمل على أسرها . كذلك الحال في التصريف المائي لسهل عسكر وبيت دجن اللذين كانا قبل عمليات لأسر يقعان ضن حوض نابلس ، حيث يظهر الأسر واضحاً بفج عميق يدعى وادي البازان الذي يقطع الطرف الغربي للجبل الكبير على طول ٤ كم .

<sup>(</sup>١) المدريقسة، ص ٤١٢

وإلى الشال من وادي الفارعة وعلى موازاة محوره يوجد منخفض أصغر وأقل عقل ، هو وادي البقدمة الذي يصل منسوب قناعه بين ٥٠ - ١٠٠ م عن سطح البحر وتحيط به تلال طمون على ارتفاع ٥٤٧ م .

وإلى الجنوب من الفارعة يوجد الجبل الكبير ، ومن ورائه حوض بيت دجن ذو الأصل التكتوني ، حيث كيات الأمطار أقل والتربة فقيرة والسطح متضرس ، مما أثر على أن تركت تلك المنطقة للرعي حيث لا يوجد في للنطقة الشرقية من القرى سوى طوباس وطمون وبيت دجن (١) .

#### الجيولوجيا:

تظهر في منطقة نابلس الطبقات الرسوبية التي يعود تاريخها الجيولوجي إلى الوخر الدور الثاني وأوائل الدور الأول ، ويرجع عمر أقدم الطبقات الظاهرة على السطح إلى الكريتاسي الأعلى وإلى التشكيلات السينونية ، إضافة إلى احتواء هذه الطبقات على الحجر الكلسي المتكتل ، وهي تعود إلى الايبوسين والتي تشوضع تحتها طبقات من الحجر الكلسي النبوليتي والايبوسيني ومن الحجر الكلسي الحبواري وهبو ايوسيني أيضاً . ثم تتطبق تحتها تشكيلات السينوري الحوارية ، هذا وتظهر بالإضافة إلى ماسبق اللحقيات الرباعية الحديثة التي يعود تشكلها إلى الزمن الحولوسيني حيث توجد في الوادي الذي أقبت عليه للدينة الحالية (") .

وتتوضع مدينة نابلس فعن حوض نابلس ( ايوسيني ) الذي يعود تاريخ حدوث الالتواء فيه إلى أواخر الدور الثاني وأوائل الدور الثالث ، حيث أسترت بعد ذلك الالتواءات خلال الميوسين والبلوسين في الزمن الثالث وحتى البليستوسين من الزمن الرابع ، وقد تعرضت هذه الالتواءات إلى صدوع عديدة وعمليات حت شديدة تميزت من معالم سطح المنطقة ،

<sup>(</sup>١) المدر نف ، ص ١٢٢

I Picard: structur and evolution of Palestine, 1948 (1)



{ عن الخارطة الجيولوجية للاردن ، مقياس ١ : ٢٥٠٠٠٠٠ }

#### خارطة جيولوجية

#### النربة:

يغلب على تربة المدينة وما حولها الضحالة وقلة السمك أو انعدام التربة أحياناً على السفوح الشديدة الميل ذات المظهر الصخري(١). وتعد ترب المدينة ضمن حدود

 <sup>(</sup>۱) الراميني أكرم ، • نابلس في القرن التاسع عشر » ، رسالة ساجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ،
 خان ، ۱۹۷۸ م ، ص ۱۰۹

بلديتها والمقدر مساحته بنحو ٨٧٧٩ دوغاً أراض غير قابلة للاستغلال الزراعي ، باستثناء مامساحته ١٢٠٨ دوغاً تزرع بالمحاصيل الحقلية والأشجار . أما تربة الحافظة والتي تقدر مساحتها بنحو ( ١٥٥٦٠٨ ) دوغاً تتوزع حيث أنواع التربة وصلاحيتها للاستغلال الزراعي على الشكل التالي<sup>(۱)</sup> :

| المجموع الكلي | أراشي صخرية | أراني حدية | أراني بعلية | أراضي مروية |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| ٨٠٢٥٥٢        | ١٣٠٠٥٨      | 7174.7     | 6,777.7     | 12700       |

وقد صنفت تربة المحافظة إلى سنة أغاط ، يعد النبط الأول منها أراضي سهلية عيقة التربة يستغل في الري ، والثاني والثالث أراضي مستوية وسميكة التربة وتزرع بالمحاصيل الشجرية والنباتات الحقلية بعلا ، أما النبط الرابع فيحتاج إلى استصلاح قبل زراعته ، ويستغل بشكل كبير في زراعة المحاصيل الشجرية ، أما النبطين الخامس والسادس فها أراضي غير قابلة للزراعة إلا بعد استصلاح كبير لها ، وقد لا تصلح أحياناً لكونها صخرية كا هو الحال في النبط السادس .

أما تربة المدينة وما حولها فهي غير متطورة ، نظراً لبطء تفسخ الصخور الكلسية ، ولقلة أثر فعل المياه في عمليات الأكسده والإذابة ، ونظراً لزيادة ميل السفوح وسرعة عمليات الجريان وما يترتب على ذلك من تسارع في عمليات الحت والانجراف ، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف تطور التربة ولا يساعد على تجددها ، وقد ساعدت قلة الغطاء النباتي على السفوح على تسارع عمليات الإزالة أيضاً (١) .

ولما سبق تظهر المنطقة الحيطة بالمدينة جرداء ، فقيرة بالمزروعات ، باستثناء بعض المناطق ذات الترب الخصية (٢) في الأماكن المنبسطة في الوادي الذي يخترق المدينة والتي استغل معظمها لأعمال التشييد والبناء مؤخراً .

<sup>(</sup>١) - حاممه النجاح الوطنية ، مركز الدراسات الريفية ، ملقات غير منشورة ، ١٩٨٤ م .

<sup>(</sup>۲) - عارف ، مصدر سابق ، ص ۱۲

<sup>(</sup>٢) الصدر نقب ، ص ٤٢

#### نشأة التسمية وتطورها:

نابلس بضم الباء واللام ، وأكثرهم يسكن الباء ، بلدة كنمانية عربية من أقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى ماقبل ١٠٠٠ سنة (١) ، وقد دعاها بناتها الأوائل باسم « شكيم » بمعنى « منكب » أو « كتف » وتعني نجد وارتفاع ، وقد ورد ذكرها في رسائل تل المهارنة ١٤٠٠ ق ، م ، باسم ( Shakmi ) وهي محرفة عن ( شكيم ) ، كا ورد ذكرها في تقارير تحوتس الثالث أيضاً (٢) .

وقد عرفت في فترات لاحقة بالم (موبورتا Mohortha) حيث ذكر المؤرخ يوسيفوس ذلك ، كا أورد بليني أنها عرفت بالم (مامورتا Mamortha) ، ويرى البعض أن هذه الكلسات بمعنى « منكب » المعنى الأول لكلسة شكم ، ويرى البعض الآخر أنها محرفة عن كلمة (ماباركتا Maharakhta) الأرامية بمعنى « مدينة البركات » الاسم الذي يطلقه السامريون على جبل جرزيم ، ويرجح أن تكون هذه التحية قد أطلقت عليها بعد سي (4) بختنصر لسكانها السامريين ونزوله فيها ،

وفي العهد الروماني أطلق عليها قيصر روما « فاسبسيانوس » بعد أن أمر قائده « سيرباليس » بإعادة بناء المدينة بعد أن هدمها الرومان عام ٦٧ م في مكان آخر غير مكانها القسديم وهو المكان الحالي للمدينة ، وساها ( فيسلافيسانيسابولس مكانها القسديم وهو المكان الحالي للمدينة ، وساها ( فيسلافيا إلى اسم عائلة القيصر في الوقت الذي تعني فيه كلة نيابولس « المدينة الجديدة » والتي يرجح أن يكون لفظ نابلس الحالية مشتق منها .

<sup>(</sup>۱) أخري يأترث : « معجم البلدان » ، ص ٢٩٦

 <sup>(</sup>٢) وزارة السياحة والآثار ، الحفريات الأثرية في الأردن ، عمان ، ١٩٦٠ م ، س ٩

<sup>(</sup>۲) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ۹۹

<sup>(</sup>i) المدرنشة، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٥) الصدر تاسه با ص ١٠١

## الفصالاتياني

## تاريخ المدينة ونضالها

ورد ذكر مدينة نابلس في رسائل تل العارنة وتقارير تحويمس الشالث . حيث أشارت إلى أنها قد تأسست زمن الكنعانيين وكانت إحدى مدنهم ، وقد ورد ذكرها في رسائل تل العارنة باسم ( Shakmi ) شاكمي ، ومن للؤكد أن هذا الاسم حرّف عن شكم (۱) .

إن أقسده من سكن نسسابلس من العرب الكنعسسانيين هم و الحسويسون ه و الجزيون ، ثم قدم إليها إبراهيم الخليل بعد هجرته من بلاد الجزيرة في مابين النهرين بعد مروره بحلب ، وعلى جبل جرزيم أحد جبالها عزم عليه السلام أن يقدم ابنه إسحق أضحية الله تعالى ، وهذا ما يؤكده السامريون ويوافقهم على ذلك كثير من العلماء ، وليس في جبل موريا في بيت المقدس كا يزع اليهود (٢) .

ويعود أقدم ما وجد عن تاريخ المدينة إلى أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام ، حيث كانت أول مدينة ينزل فيها بمد أن قدم من أور في القرن التأسع عشر قبل الميلاد . وبني فيها أول مذبح في بلاد كنعان ، وتذكر التوراة المكان الذي نزله سيدنا إبراهيم في شكيم باسم ، بلوطة مورة ، الذي يعتقد أنها تقع بجوار قرية بلاطة الواقعة حالياً على مدخل المدينة شرقاً ، وأن الاسم الحالي قد حرف عن الاسم الأول<sup>(۱)</sup> ،

<sup>(</sup>١) الدباغ ، ممدر سابق ، ص ١٧

<sup>(</sup>۲) - الراميق ۽ مصدر سابق ۽ ١٠٢

<sup>(</sup>۲) عارف ، ممدر سابق ، ص ۱۵

ثم سكنها يعقوب بن إسحق بعد عودته من الجزيرة ( مابين النهرين ) ، وتركها بعد نزاع حدث بين أولاده وشكيم بن حمور الذي اعتدى على أختهم دينه ، ودفعهم اعتداؤه إلى هجومهم على سكان شكيم ، وقتلهم حمور وابنه ، ونهبهم للمدينة وهجرتهم إلى « بيت ايل » قرية بيتين حالياً الواقعة شال شرق البيرة ، إلا أنهم عادوا إلى مدينة شكيم ثانية وبني يعقوب ما يسمى بجامع الخضراء بعد موت ابنه يوسف وحزنه الشديد عليه (١) .

لم يرد ذكر نابلس في التوراة إلا بعد أن دخل « يوشع » وقومه إلى فلسطين ، وبنى على جبال عيبال ( يقول السامريون جرزيم )مذبحاً للإله وقدم قرابين السلامة ، وربما كانت الصخرة المعروفة اليوم باسمهم « الست سليمية » على جبل عيبال هي تحريف السلام أي ذبائح السلامة .

وبعد انقسام اليهود على أنفسهم بمد موت سليمان ، اتخذها يربعام بن نساط عاصمة له في سنة ٩٢٣ ق.م . وقد فقدت شكيم أهيتها نوعاً ما عندما بنى عرّي مدينة شوميرون « أي برج المراقبة » وهي سبسطية الحاليسة ، الواقعسة على بعسد عشرة كيلومترات شال غرب مدينة نابلس ،

وقد وقعت شكيم بيد الآشوريين ، وأصابها مباأصاب السامرة من سي وخراب ، وقد سكن شكيم فئة من اليهود لاتعترف من الشوراة بغير الأسفار الخسة المنسوبة إلى النبي موسى ، وتعرف هذه الفئة بالسامريين نسبة إلى السامرة ، وقد ناصبهم اليهود العداء منذ ظهورهم ، ويرجح أن يكون اسم ( ماباركتا ناصبهم الآرامي والذي يعني و مدينة البركات وقد أطلق على نابلس في عهد هؤلاء السكان ، ويطلق السامريون هذا الاسم على جبل جرزيم حالياً ، ولا تزال بقايا السامريين موجودة في مدينة نابلس حق هذا اليوم ، ولا يتجاوز عددهم الحالي مائتي نسبة .

وقد سمح الاسكندر المقدوني لحاكم شكم . سنبلط ، الـذي أطاعـ ببناء هيكل

<sup>(</sup>۱) الدباع ، ممدر سابق ، ص ۱۹

على جبل جرزيم ، ويختلف المؤرخون حول تاريخ البناء فالبعض يقول أنه بني سنة ٩٠٤ ق.م بإذن من القيصر الفارسي « دار يوسف » ويقول آخرون أنه بني عام ٣٠٠ ق.م ، والأرجح أنه أتيم سنة ٤٠٩ ق.م بأمر من الاسكندر .

وفي عام ١٢٩ ق.م احتل « يوحنا هركانوس » المكاني شكم وهدم هيكل السرة بعد أن بقي قائماً هدة ٢٠٠ سنة ، وفي ١٣ ق.م احتل الرومان فلسطين وفي زمن فسبازيان ( ٦٩ ـ ٧٩ م ) ثار أهلها ـ السامريون ـ على الرومان فحاصرتهم قواتهم في جبل جرزيم وقتلت منهم ١١,٠٠٠ وهدمت المدينة ، وفي عام ٧٠ م أمر فسبازيان بتجديد المدينة المهدمة في مكان يقع إلى الغرب من مكانها الحالي أطلق عليه اسم ( نيابولس Neapolis ) أي « المدينة الجديدة » وهو المرقع نفسه الذي تقوم عليه المدينة الحالية .

وقد ورد ذكر لمدينة نابلس في عهد السيد المسيح ، عندما بشر المرأة السامرية عند البئر المعروفة باسم ( بئر يعقوب ) أو بئر السامرية ، وقد ورد هذا الحديث في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا (١) .

وقد صاحب انتصار المسيحية على أعدائها في القرن الرابع الميلادي وانتشارها ، ازدهار مكانة نابلس التي أصبحت مركزاً للأسقفية . وفي القرن الخامس وبعد اشتداد الاضطرابات بين المسيحيين واليهود وبعد أن ذبح السحرة مسيحيي نابلس ، أمر الامبراطور زينو ( Zeno ) بطرد اليهود من جبل جرزيم وببناء كنيسة على قمة الجبل هي كنيسة ، مريم العذراء ، التي بنيت مكان هيكل السحرة وتم إقامة سور متين حولها(٢) .

وفي عهد الامبراطور جستنيان ( ٥٦٧ - ٥٦٥ م ) شار السامريون ونصبوا يوليانوس ملكاً عليهم ، واستولوا على المدينة وقتلوا كثيراً من أهلها وكهنتها ودمروا

<sup>(</sup>١) ورارة السباحة والآثار ، معمدر سابق ، ص ٦ - ٢٢

<sup>(</sup>۲) الدياع ، مصدر سابق ، ص ۲۰۰

القرى المجاورة لها . مما دفع بالرومان لاستعادة المدينة وبناء قلعة وجمدار حول السور وإعادة بناء خمس كنائس تهدمت في حروب سابقة(١٠) .

وقد دخلت المدينة تحت حكم المسلمين عندما فتحها القائد عمرو بن العاص في ولاية الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ، حيث أعطى فاتحها الأمن لأهلها ، على أنفسهم وممتلكاتهم على أن يدفعوا الجزية عن الرقاب والخراج ، وأصبحت نابلس في جند فلسطين التي كانت الله عاصمة لها ، وقد سميت في عهدهم به « دمشق العنفرى » كنايسة عن كثرة مياهها الجارية وأشجار الزيتون الوافرة وخيراتها الكثيرة (٢٠) ،

ويصفها المقدسي (٢) في القرن العاشر بقوله و ولها سوقان واحد من الباب إلى الباب إلى الباب إلى الباب الله وجامعها في وسطها ، وهي مبلطة ونظيفة وماؤها خشن ، وقد ذكرها ابن حوقل وقال إن البار التي حفرها يعقوب موجود بها ، وأن بها الجبل الذي يحج إليه السامريون ، وليس بفلسطين بلدة فيها ماء جار سواها ،

ثم استولى عليها الصليبيون سنة ١١٠٠ م بقيادة تنكرد صاحب أنطباكية وبنى لبلدوين الأول قلمة لحايتها فوق قمة جبل جرزيم . وقمد عقمد بلمدوين الشاني عمام ١١٢٠ م مجماً كنسياً كبيراً فيها<sup>(١)</sup> .

وقد خضمت نابلس للأيوبيين عندما فتحها حسام الدين محمد بن عمر بن لاشين ، ابن أخت صلاح الدين الأيوبي بعد انتصار الأخير على الصليبيين في معركة حطين عام ١١٨٧ م ، إلا أن المدينة عاشت شيئاً من الفوض بعد وفاة صلاح الدين ، واختلاف أبنائه من بعده حول تقسيم السلطنة . كا وتعرضت المدينة إلى زلزال عام ١١٨٨ تهدمت من جرائه مبان كثيرة ومات تحتها ثلاثون ألفاً من السكان حتى خضمت عام ١٢٦٠ للتتار<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المدر السه عص ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ، ص ١٠١

<sup>(</sup>٢) القدسي ، مصدر سابق ، دس ٢٤٥

الرسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ص ٤١٦

<sup>(</sup>٥) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ١٠٢

وبعد سقوط فلسطين بيد العثانيين بعد معركة مرج دابق عام ١٥١٧ م أصبحت نابلس كفيرها من مدن فلسطين تتبع للعثانيين بدون حرب ، وقد وصفها السائح التركي أوليا جلبي الذي زارها سنة ١٦٧١ م بقوله = إنها مركز لواء تابع لولاية دمشق ويض مائتي قرية ، وذكر مساجدها وسوقها ومدارسها وحماماتها ووصف موقعها بين جبلين وكثرة جنائنها وبساتينها ... ه (١) ،

وفي عام ١٨٣٧ دخلت نابلس تحت الحكم المصري بقيادة إبراهيم باشا ، وبالرغ من ثورة أهل نابلس وفلسطين على المصريين عام ١٨٣٤ ، إلا أن الشورة قد فشلت وبقيت وغيرها من ديار فلسطين تحت قبضة الحكم المصري حتى عام ١٩٤٠ ، عندما استعاد العثبانيون فلسطين وأجبروا إبراهيم باشا على الانسحاب منها بموجب مؤتمر لندن ١٨٤١ . وقد أنيط الحكم بعد ذلك بالأسر الحلية من آل طوقان وآل عبد الهادي الذين اختلفوا على السلطة فيا بينهم فيا بعد ، مما حدا بالدولة العثبانية لتعين حاكا عثانيا استر بحكم البلاد رغ ثورات الأهالي التعددة حتى عام ١٩١٨ عندما سقطت البلاد بيد الانكليز أثناه الحرب العالمية الأولى الله .

وقد وقعت نابلس في قبضة الإنكليز في ١٩١٨/٩/٢١ وقاست كغيرها من مدن فلسطين ويلات الجوع والمرض خلال أيام الحرب العالمية الأولى ، وأنكش عدد سكانها بسبب هجرة سكانها قبيل الحرب العالمية ونتيجة للمجاعبات والأمراض ، وبالرغم من زيادة سكانها في الفترة بين عامي ١٩٢١ حتى ١٩٤٥ إلا أن المدينة لم تتسع عمرانياً بل بقيت قصراً على الوادي الأوسط . التفاح . وقد عرفت المدينة أنذاك بأزقتها المعتبة وأسواقها الضيقة وأبنيتها المتلاصقة (١٩٠٠) .

أخذت المدينة بالاتساع عرضاً بعد عام ١٩٤٥ وفي عهد تأسيس بلديتها ، حيث وصلت مساحتها غو ٥٥٧١ دوغاً . إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن زلزال عام ١٩٢٧

<sup>(</sup>۱) ... عارف د مصدر سانق د س (۱)

<sup>(</sup>٢) - الراسي ، مصدر سايع ، ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) - الموسوعة العلسطاسة والعسمر سأبق والس ١٦٧

أعاق كثيراً من نمو المدينة (١) وتوسعها من جهة وكان سبباً في اتجاه السكان للبناء على سفح الجبال أكثر من اهتمامهم بالبناء في بطن الوادي .

وقد شهدت نابلس غوا غير طبيعي بعد أحداث عام ١٩٤٨ واغتصاب فلسطين . حيث زاد عدد سكانها ومبانيها وذلك نظراً لتعفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين أقاموا فيها أو في عنيات حولها ، حيث امتدت للباني حتى وصلت قمتي جبلي جرزيم وعيبال ، وبدا أن المدينة تتكون من قسمين هما البلدة القديمة في الوسط والمدينة الجديدة على الأطراف الميزة بشوارعها وأبنيتها الحديثة .

وفي عام ١٩٦٧ هبط عدد سكان المدينة نتيجة لنزوج أعداد كبيرة من السكان . فقد كان عدد سكانها عام ١٩٦٧ غو ( ٥٢ ) ألفاً هبط إلى ( ٤٤ ) ألفاً عام ١٩٦٧ . ثم أخذت أعداد السكان في الزيادة بنسبة عالية تصل قرابة ٢٪ سنوياً حيث قدر عدد سكانها عام ١٩٨٠ غو ( ٦٠ ) ألفاً ، ويعود السبب إلى عاملي الزيادة الطبيعية والهجرة من الريف للمدينة (٢٠ ) ألفاً ، ويعود السبب إلى عاملي الزيادة الطبيعية والهجرة من الريف للمدينة (٢٠ )

### تاريخ المدينة الأثري:

لقد دلت الحفريات المتعددة التي قامت بها جماعة درو مكورومك ( Mecormick ) ابتداء من سنة ١٩٥٤ على الكثير من معالم المدينة الأثرية القديمة « شكيم » التي يعود تماريخها للعصر البرونزي الأوسط الثماني ١٩٥٠ ـ ١٩٥٠ ق . م ، حيث دلت تلك الحفريات على تعرض المدينة لحس مراحل متشالية من التعديلات والتغيرات المهاريسة فيا بين ١٨٠٠ ق . م إلى ١٦٥٠ ق . م . وظلت منطقسة الحرم المقدس ( Temenos ) طوال تلك الغترة منفصلة عن بقية أجزاء المدينة بجدار (٢) .

وقد تم إقامة منطقة دينية أخرى في إحدى تلك المراحل البنائية إلى الغرب من المنطقة الأولى ، وهي عبارة عن معبد اتخذ شكل الحصن ، لمذلسك سمي بسالعبسد الحصن (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) الصدر نقسة باص ٤١٧

<sup>(</sup>٢) المدر نفيه ، ص ٤١٧

G.E. Wright: Schechem, New York Haper and Row, 1966, pp. 86 (7)

G.E. Wright: pp. 87 - 95 (1)

وقد تأثر تخطيط المدينة بالمنطقة المقدسة كثيراً ، حيث بني الحرم المقدس على اعلى منطقة ، وأحيط بسور يفصله عن بقيبة أجزاء المدينية السفلى ، ويعتقد بأن الناس كانوا يلجأون إلى هذه للنطقة الدينية الحصينية في حالة تعرض المدينية لأي هجوم خارجي ،

وقد شرع النساس يستقرون في شكم = بالاطلب = بسدءاً من العصر البرونزي الوسيط الثاني ، ويعتبر نظام التحصينات فيها من أروع مابناه سكان فلسطين في هذه الفترة . فقد أحيطت المدينة من جميع جهاتها بعدد من الأسوار الواحد خلف الأخر ، فالسور الأول عبارة عن جدار قائم بنفسه بني من الحجارة ويعود تاريخ بنائه إلى الحقبة ( ب ) من العصر البرونزي الوسيط الثاني .

أما السور الثاني فهو من النوع الزلق وقد بني حول السور ( D ) ثم دم بالجدار ( C ) وكلها معاصرة للحرم المقدس - ٣ أي حوالي العصر البرونيزي البوسيط الثاني ( ب ) . أما الجدار الثالث والذي يمد أهما فقد بني لأهميته بالحجارة الضخمة جداً ، لذلك سمي ( yelupacanan ) ويعود هذا الجدار إلى الحقية الثالثة من العصر البرونزي الوسيط الثاني وهو معاصر للحرم المقدس " .

### نطال المدينة ولوائها :

قاومت الديار النابلسية الغزاة منذ قديم الزمان وحق يومنا هنا ، فعلى أرضها حدثت أشهر المعارك التي تعرضت لها البلاد منذ المصور القديمة ، حيث وقعت معركة عهدو . وخلال المصور الوسطى حيث وقعت معركتا (أرسوف) و (عين جالوت) ، وفي المصور الحديشة في معركة (صانور) ، إضافة إلى حروبها مع نابليون ، وثورتها ضد إبراهيم باشا علاوة على تصديها للاحتلال الصهيوني منذ إعلان وعد بلغور عام ١٩١٧ أنه .

 <sup>(</sup>۱) كاست حدري ، « دراست حقيدت الأثراء فلسقين في العصر البروسري المسوسسط النساني ١٩٥٠ ١٦٥٠ ق ، م ه » المؤمر الدولي الذائث الدرايح علام الثام وطسطين ، الحاممة الأردنية ، الجلد الثالث ،
على ١٩٩٣ ، س. ١٩٩٩ م ٢٠٨٨

<sup>(</sup>٢) - البياع مستلعي ، مسور يديق د ص ٥٩

وابن نتكن من خلال صفحات قليلة من إعطاء دور هذه المدينة النضالي في مكافحة الغرباء حقه ، حيث استر أبناء المدينة ولوائها ، في مقارعة الحتلين الذين استروا في تدبيرهم للسيطرة على البلاد . ويشهد تاريخ المدينة النضالي سجلاً حافلاً بأعال البطولة والنضال ، وسوف نعرض لحنث نضالي هام يعد إنجازاً وطنياً نضالياً من حيث ظروف حدوثه أو(١) عتواه ، ألا وهو مؤتر التسليح الذي عقد في المدينة في عام ١٩٣١ .

على أثر الدعوة التي وجهتها الجمعية الوطنية العربية لحضور مؤتمر وطني ، فقد حضر عدد كبير من مندوبي وبمثلي المدن الفلسطينية . وقد اتخذ المؤتمر بعد انعقاده عدة قرارات أهمها الطلب من حكومة الانتداب البريطاني وقف سياسة تسليح المستعمرات الصهيونية ، وإلا اتجه المواطنون للتسليح في حالة عدم استجابة الحكومة للطلب ، وقد تم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة قرارات المؤتمر ،

وقد تم الاتفاق بعد ذلك بين اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤقر ، ولجنة مؤقر نابلس الوطني الخامس المتشكلة عام ١٩٢٢ ، على عقد مؤقر نابلس ، للنظر في جميع الأعمال التي تقوم بها حكومة الانتداب البريطاني والخالفة للأعراف والقوانين ، ولغير مصلحة السكان العرب .

وفي ١٩٣١/٩/١٨ انعقد مؤتمر نابلس ، في الوقت الذي عقد فيه أصحاب الصحف العربية مؤتمرهم في يافا ، وقد تركزت مطالب المؤتمرين في كلا المؤتمرين على الاستقلال ضن إطار وحدة عربية . إضافة إلى تبني مؤتمر نابلس لواء المدعوة لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية ، ورفض قادة المؤتمر ، الذين كانوا من الشباب ، سياسة التعاون والتفاهم مع سلطات الانتداب ، التي كان يتبناها عدد من الساسة التقليديين ،

وقد خرج مؤتمر نابلس بالقرارات التالية :

١ ـ مادامت الحكومة الانكليزية تدير هذه البلاد إدارة مباشرة ، فإن كل

۱۱) الكيالي عبد الوهاب ، تاريخ فلسطين الحديث ، بيروت ، ۱۹۲۲ ، ص ۲۰

سياسة تتعلق بتعاون العرب مع الحكومة تكون سياسة فاشلة ، الأمر الذي ثبت تماماً في السنوات الثلاث عشرة للاضية . ولذلك أصبح من واجب اللجنة التنفيذية العربية والميئات الوطنية في البلاد أن تفهم الحقيقة وتترك هذه السياسة الفاشلة ، وألا تتفاهم مع الحكومة ، إلا على أساس المطالبة بالاستقلال ضمن الوحدة العربية ، أو ما يوصل إلى هذا الاستقلال من المشاريع الاقتصادية والسياسية .

٢ يجدر بالعرب أن يعلنوا مرة أخرى ، استحالة التفاهم مع الصهاينة ، طالما اصر هؤلاء على اتباع مبادئ مخالفة للمبادئ العربية الوطنية والسياسية رغم إشاعات الصهيونيين المتعلقة بوجود تفاهم بينهم وبين العرب .

" العمل على تقليل نصيب الحكومة من الضرائب التي تستوفيها على استيراد البضائع من الحارج ، والتي تشكل أكثر من نصف دخل الحكومة حيث تستغله في غير صالح المواطنين ، ولتحقيق ذلك ، يجب انتخاب لجنة لوضع خطط تنشر على الناس لإنجاح المشروع وتحقيق رواج للبضائع الوطنية ، وأن تقاطع البلاد جميع ما يأتي بدخل على ميزانية الحكومة ، وتمكن مقاطعته ، فتتنع عن شرب الدخان ما يأتي بدخل على ميزانية الحكومة ، وتمكن مقاطعته ، فتتنع عن شرب الدخان ما المكن ، وعن التهائي والتبريكات والتعزية بالبرقيات والابتماد عن التلفونات ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .

٤ \_ لتحقيق ذلك لابد من دعوة الشباب لعقد مؤتمر ينظمون به الصغوف ، ويقررون فيه المبادئ السابقة . واعتبار ذلك أمانة وطنية ، وأن ينشر بيان على السيدات يطالبن فيه ترك الأزياء الأوروبية .

ه . أن توجه دعايتنا في المستقبل إلى الشرق والعالم العربي ، كا نجد في العالم
 الإسلامي خير نصير ، فنؤسس في تلك البلاد نقاطاً لنشر دعاية للقضية الفلسطينية ،

٦ \_ الاهتمام بتنفيذ مشروع صندوق الأمة في جميع أنحاء فلسطين ،

وفي نهاية المؤتمر أقسم الحاضرون على الالتزام بمقرراته والوقوف في وجه الأعداء والمتعاونين معهم . ويعد مؤتمر نبابلس من أعظم للؤتمرات في تباريخ الحركة الوطنية الفلسطينية وأقواها . ويسجل التراريخ النضالي لأبناء فلسطين عامة ولنابلس خناصة صفحات خالدة ، ولن يكون بالإمكان في هذا الكتاب الإشارة إلى نضال كل أبنائها وسنكتفي بأمثلة من صفحات النضال والبطولة التي قادها أبناء هذا البلد ومنهم (١١) :

\_ إبراهيم عبد الفتاح طوقان ١٩٠٥ ــ ١٩٤١ م .

شاعر الوطن ، وقائد فكره الأدبي والقومي ، عمل فترة من الوقت مسؤولاً عن إدارة القسم الغربي في إذاعة القسدس . أربع سنسوات . إلا أن سلطات الانتسداب والصهيونيين أقالوه من منصبه عام ١٩٤٠ ، حيث انتقل بعدها إلى بغداد فعمل مدرساً فيها ثم عاجله المرض فتوفي عام ١٩٤١ .

ـ عادل عمر زعيتر ١٨٩٧ ـ ١٩٥٧ .

أم دراسته الشانوية في بيروت واستانبول ، وانضم إلى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل في الحرب ضد العشانيين ، ونال شهادة الحقوق من بناريس عام ١٩٢٥ واشتغل بعدها محامياً ، وفي عام ١٩٥٣ أصبح عضواً في الجمع العلمي العراقي ، وفي عام ١٩٥٥ انتخب عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي في دمشق ، وقد أهم في أخريات حياته بترجمة المؤلفات من الفرنسية إلى العربية التي بلغ عددها سئة وثلاثون كتاباً ، اتسم من خلالها بالأمانة العلمية في النقل والترجمة ونال ثقة مواطنيه وطلابه .

ـ فائق فريد العنبتاوي ١٨٩٦ ـ ١٩٦٠ .

قاوم البريطانيين من خلال كتاباته وخطاباته وأشعاره ، فنفته سلطات الانتداب أكثر من مرة ، وتعرض بيته وبيت والده للنسف أكثر من مرة لمساعدتهم الثوار الفلسطينيين ضد بريطانيا والصهايئة ، وقد تم اعتقالها عام ١٩٣٨ وبقيا في المعتقل ثمانية عشر شهراً ، وبعد عام ١٩٤٨ بقي فائق يعمل جاهداً في دع المقاوسة العربية لاسترداد الوطن المغتصب وصور مأساة البلاد شعراً ، وقد بقي حتى أخر لحظات حياته عاماً وطنياً وجندياً مخلصاً لأمته ووطنه

<sup>(</sup>١) النباغ ، مصدر سابق ، ص ٢٤٠ \_ ٢٤٥

ـ عوني عبد الهادي .

أتم دراسته في بناريس وارتبنط اسمه بنالحركة العربينة ، بعند إعلان النستور العثماني ١٩٠٨ . وقد اشترك في عند من الجعيبات التي سمت إلى الوحندة العربينة ، ومناهضة قرارات التهويد .

عين سكرتيراً خاصاً للملك فيصل الأول في سوريا بعد الحرب العالمية الأولى ، وتولى وزارة الخارجية بعد السيد سعيد الحسيني ، وقد أسس عام ١٩٣١ حزب الاستقلال الفلسطيني ، وفي عام ١٩٤٨ عين رئيساً للجنة القانونية للجامعة العربية ، وقد توفي عام ١٩٤٠ عين رئيساً للجنة القانونية للجامعة العربية ،

. نهاد القاسم ،

توفي في دمشق عام ١٩٧٠ عن عمر يناهز ١٥ عاماً حيث سكنها منذ فترة طويلة . وقد اشتغل بالقضاء وتندرج في مناصبه حيث أصبح رئيساً لهيئة تفتيش الدولة ، وتقلد منصب وزير العندل عام ١٩٥٨ عندما تشكلت أول وحدة بين مصر وسوريا ، ويعد القاسم من أعلام دعاة القومية والوحدة .

# الفصب الشالث

# السكان وقرى اللواء والاستيطان

لم يشرأي من المصادر التاريخية ، إلى وجود سكان غير العرب ( مسلمين ومسيحيين ) إضافة إلى السامريين في هذه المدينة أو قراها ؛ ولم تظهر السجلات الرسمية العشائية ـ الدفتر ـ وجود سكان يهود في المدينة وقضائها منذ القرن الخامس عشر الميلادي المعرف ونظراً لعدم توفر السجلات المتعلقة بإحصاء النفوس سنحاول قدر الإمكان التعرف على أعداد سكان المدينة مع بعض الإيضاحات عن الخصائص الديوغرافية لهم . وسنشير هنا إلى القرى التي كانت تتمع إدارياً للمدينة ، رغم أن في ذلك اختلافا عبر الفترات التاريخية الختلفة بسبب اختلاف الجهة التي حكمت تلك المديار واختلاف التسبيات الإدارية من فترة لأخرى ، حيث ضت واستبعدت بعض القرى لتبعية المدينة إدارياً من فترة لأخرى ، ولكنا سنركز على فترة حكم الانتداب البريطاني المسلمين ، حيث كانت تلك الديار خالصة العروبة أرضاً وسكاناً ، وسلمت من أطباع المسلمين ، حيث كانت تلك الديار خالصة العروبة أرضاً وسكاناً ، وسلمت من أطباع المتلاك الأرض وتشريد أهلها . وعلنا من خلال إيضاحنا لتطور أعداد سكان المدينة منذ قرابة قرنين ، نوضح كيف تعمل إسرائيل على تشريد أبناء فلسطين عن مدنهم وقراه ، ليس في الاحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ، وتشريد السكان عن دياره وإحلال الغزاة الحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ، وتشريد السكان عن دياره وإحلال الغزاة الحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ، وتشريد السكان عن دياره وإحلال الغزاة الحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ، وتشريد السكان عن دياره وإحلال الغزاة الحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ، وتشريد السكان عن دياره وإحلال الغزاة الحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ، وتشريد السكان عن

Hutteroth, W D and Abdul Fattah, K. Historical Geography of Palestine, Trans (1) Junian and southern Syria in the last 16th Century, Erlanger Geographische Arbeiter, Friungen University, 1977, pp. 52 - 53.

إن عدد السكان المسجلين الا يعبر بصورة دقيقة عن العدد الفعلي المسكان، وذلك الأن هناك اختالاف بين العدد الإسمي المسجل ) والعدد الفعلي ( المسجل ) والعدد الفعلي ( الموجود )، تتيجة لعوامل المجرة التواصلة من وإلى المدينة ، أو وجود نفر مكتوم الاتسجل أساؤهم . وتشير معظم الإحصاءات المتسوفرة وتشير معظم الإحصاءات المتسوفرة عن المدينة منذ نهاية القرن التاسع عن المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الأن ، إلى أن هنساك عشر حتى الأن ، إلى أن هنساك ويادة طبيعية سنوية مسترة .

ويوضح الجدول التالي أعداد سكان

المدينة بين عامي ۱۸۸۲ و ۱۹۸۰ .

تطور عدد سكان مدينة نابلس(١)

| عددالسكان | السنة |
|-----------|-------|
| A.r.      | YAAY  |
| 4         | 1AAE  |
| 197-7     | 19    |
| 41-41     | 1111  |
| 10157     | 1477  |
| 17514     | 1971  |
| 7770.     | 1150  |
| E01A+     | 1131  |
| 07***     | iiii  |
| 11        | 1419  |
| 3         | 144.  |

و يلاحظ من الجدول أن سكان المدينة نقص عام ١٩٢٢ عما كان عليه عام ١٩٢١ ، وذلك بسبب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى ، وما صاحبه من تجنيد الشباب ، إضافة إلى الجاعات والأمراض التي تعرض لها السكان . كا أن الخفاض عدد السكان عام ١٩٦٧ يعود إلى نزوح قرابة ( ٩ ) آلاف نسبة من المدينة إلى شرقي الأردن ودول الخليج (٢) .

أما غو السكان وتطور أعدادهم بعد حرب حزيران وحتى عام ١٩٨١ م فتدل عليه الزيادة الطبيعية لقضاء نابلس في الجدول التالي(١):

<sup>(</sup>١) الرامين أكرم ، مصدر مايق ، ص ٥٨ ،

<sup>(</sup>٢) الرسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ص ٤١٨ .

 <sup>(</sup>۲) مرفر الأعاث والدراسات الصيفية ، الجموعة الاحصائية الفلسطينية ، العدد الرابع ، بيروت ، ۱۹۸۲ م
 دے ٦٥ .

### المرم السكائي للواء نابلس

### العمر بالمتوات

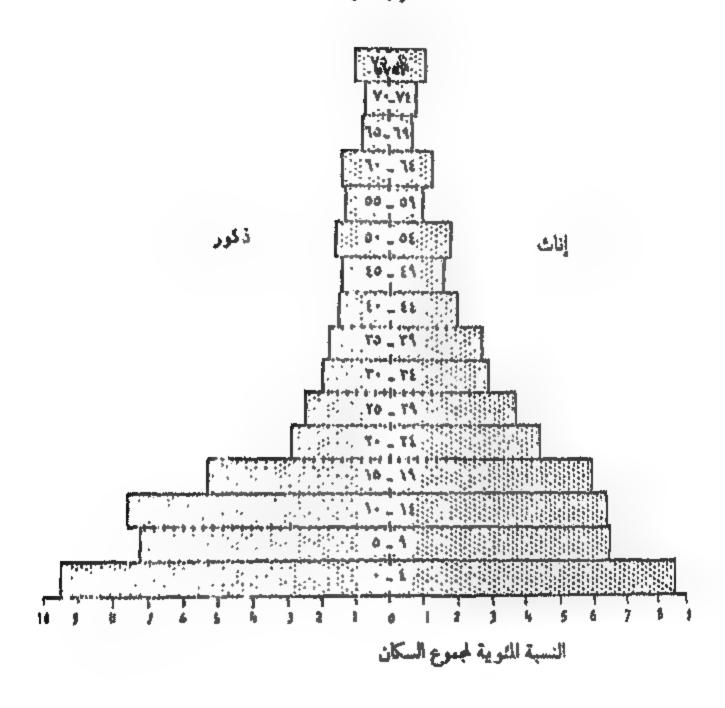

أما من حيث التركيب الديموغرافي فيوضح الهرم السكاني التالي لسكان المدينة ، تناقس العدد صعوداً إلى قمة المرم ، مما يبدلل على فتوة الشعب النابلسي ، باستثناء شذوذ بسيط عند قمة المرم ناتجاً عن قدوم عدد من كبار السن بعد هجرة سكان فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ .

المواليد الأحياء لقضاء نابلس للفترة

1441 - 1414

| 1301 = 1313         |         |  |  |  |  |
|---------------------|---------|--|--|--|--|
| هدداللواليد الأحياء | المستية |  |  |  |  |
| 1017                | 1995    |  |  |  |  |
| 1170                | 144-    |  |  |  |  |
| /0/3                | 11171   |  |  |  |  |
| 13-61               | 1497    |  |  |  |  |
| 4774                | 1177    |  |  |  |  |
| 6//3                | 35YE    |  |  |  |  |
| 07%                 | 1170    |  |  |  |  |
| 1774                | 1593    |  |  |  |  |
| 0-16                | 1507    |  |  |  |  |
| P114                | 1444    |  |  |  |  |
| 9774                | 1171    |  |  |  |  |
| 9171                | 144.    |  |  |  |  |
| FTY6                | 114.1   |  |  |  |  |
|                     | I       |  |  |  |  |

وتشير نسبة الزيادة إلى أن معدلات الولادة تتراوح بين ٣٠ ـ ٤٠ بِالأَلْفِ ، في حين تشير نسية الوفيات إلى ١١ ببالألف حسب إحصاء عيام ١٩٦١ ، أي أن معدل الزيبادة الطبيعيسة یساوی من ۲۰ ـ ۳۰ بسالاُلف سنوياً وهي من أعلى النسب في العالم ،أمساعن تركيب السكان من حيث الديانة فيبدل الجدول التالي على أعداد السكان منذ عام ١٩٠٠ حتى عنام ١٩٦١ للطبوائف الثلاث : الإسلامية والسيحية والسامر يين 🙀 .

السامريون السنة الميحيون المسلون ler MYAT 11... T-141 140 TYO 1111 117 ott MATTAL 1177 WESA W 317 1171 31. ₩. LIAT 1110 TIT 177 1EAYS 1531

عدد السكان حسب الطوائف مئذ عام ۱۹۰۰ ـ ۱۹۹۱<sup>۱۱۱</sup>

السامريون سعرد الجديث عن قار خهم (th)

البياع مصلين ۽ مصدر سابق ص ٢٠٦ ـ ٢٠٩ . O

ويتضح من خلال الجدول أن المسلمين يشكلون النسبة العظمى من مجموع السكان ، حيث بلغت نسبتهم عام ١٩٠٠ ( ٢٥٠٧ ٪ ) و ( ١٩٨١ ٪ ) عام ١٩٦١ ، في حين كانت نسبسة السكان المسيحيين نحسو ٣ ٪ و ١٠٣ ٪ لعسامي ١٩٠٠ و ١٩٦١ على التوالي ، أما السامريون فقد بقي عسدهم قليلاً حيث كانت نسبتهم نحسو ٢٠٠٠ ٪ و ٢٠٠٠ ٪ لعامي ١٩٠٠ و ١٩٦١ على التوالي ،

ويبين الشكل التائي والجدول الذي يليه أساء القرى التابعة للواء نـابلس للفترة من ١٩٤٥ ، ١٩٦١ مع أعداد السكان لتلك القرى التي كانت تخلو نهائياً من اليهود .



ہمش قری لواء تابلس

أسهاء القرى التابعة للواء نابلس وعدد سكان كل منها للسنوات ١٩٤٥ ، ١٩٦١<sup>(١)</sup>

| مددسكاتها الماتدر في<br>۱۹۹۷/۱۷۱۸ | عدد سكاتها القدر في<br>١٩٤٥/٤/١ | امم القرية   |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1311                              | 71.                             | ابر وقين     |
| 111                               | 7                               | اجنسينا      |
| 171                               |                                 | دير الأقرع   |
| YAY                               | ٧٢٠                             | دير بلوط     |
| EAN                               | 74.                             | دير الحملب   |
| 1451                              | A                               | دپر شرف      |
| YYo                               | 341                             | رافات        |
| 177                               | ET+                             | رقيديا       |
| 157                               | ] _                             | الرقة        |
| 744                               | 74.                             | روجيدي       |
| 334.                              | 44.                             | الزاوية      |
| 173                               | 74.                             | زواتا        |
| 1/1                               | _                               | زور أبو سدرة |
| 177                               | -                               | زور آبو رئمة |
| 111                               |                                 | زور الثملية  |
| 3-7                               | _                               | زور علان     |
| 111                               |                                 | زور الطبوني  |
| Yoy                               | _                               | زور النصيرات |
| Ý-A                               | ٥١٠                             | لئون         |
| AAA                               | 14.                             | سالم         |
| 1101                              | AY•                             | الساوية      |

<sup>(1)</sup> الصدر نفسه عن ٢١٩ ـ ٢٢٤ .

|       | عدد سكانها للقدر في<br>١٩١٥/٤/١ | أممالقرية      |
|-------|---------------------------------|----------------|
| 1760  | 1-7-                            | سيطية          |
| FFGF  | W.                              | سلفيت          |
| 1-41  | 91.                             | ستيرية         |
| VE-   | £Y•                             | مرطة           |
| V7V   | øE+                             | صرة            |
| 1779  | 1AY+                            | طلوزة          |
| 7/01  | Y+Y+                            | طمون           |
| 37.4  | 001.                            | طوياس          |
| 7+11  | _                               | هجور           |
| 474   | _                               | عراق بورين     |
| 4+1   | _                               | عراق الطايح    |
| 710   | \$1+                            | عزموط          |
| ***   | _                               | عزون مئة       |
|       | n.                              | مسكر           |
| YIA   | 11.                             | عميرة القبلية  |
| 4444  | 7-3-                            | عصيرة الشبائية |
| 1111  | 344                             | متاية          |
| 4444  | ۲۰۱۰ مع قصایل                   | عقرباء         |
| 147   | خيت إلى طوياس                   | المقربانية     |
| 10V   | 17.                             | مورية<br>مورية |
| T-35  | 167-                            | مررثا          |
| ٧١٠   | ay.                             | موريف          |
| . PYL | 71.                             | ميثيوس         |
| 720   | _                               | مين البيشاء    |
| YAS   | _                               | مين شبلة       |
| [Ad   | -                               | الفارعة        |
| 110   | AV-                             | فرخة           |
| 777   | ٧٠                              | فرعتا          |
| 4/4   | خبت إلى عقرباء                  | فصايل          |

| عددسكانها المقدر في<br>۱۹۳۱/۱۷۱۸ | هدد سكاتها للتدر في<br>۱۹۲۵/۲۱ | ارم الثرية                    |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| WY                               | 44-                            | الفندق                        |
| YET                              | فعت إلى بيت دجن                | فروش بيت دجن                  |
| V/A/V                            | 1771                           | قبلان                         |
| 179                              | £o-                            | قراوي ٻي صبان                 |
| 757                              | خعت إلى غور الفارعة            | قراوي التحبا                  |
| <b>\+T+</b>                      | شمت إلى غور الغارعة            | قراري الموقا                  |
| 1178                             | 45.                            | قريوت                         |
| 7717                             | 117-                           | قسرى                          |
| A37                              | _                              | فوزة                          |
| ini                              | ۲۱۰                            | گومین                         |
| 704                              | 15.                            | ۆ <sub>گى</sub> ة             |
| <b>Y</b> \$Y                     | -                              | الكرنتيما وجسر داميا          |
| 1770                             | AA+                            | كفرالديك                      |
| 38-1                             | 115-                           | كمر قدوم                      |
| VEN                              | (Yı                            | كفر قليل                      |
| Y+1                              | ***                            | كمر لاقت                      |
| 1751                             | ٧٧٠                            | ئەل خارث                      |
| ME                               | 71.                            | اللب الشرقي                   |
| ton                              | Y4+                            | مادما                         |
| 347                              | £ <b>7</b> •                   | عدل بي فاصل                   |
| #A.k                             | -                              | الحروق                        |
| 114                              |                                | مرح نبجة                      |
| A#Y                              | 1.16/4 . 45/4 B                | مرقه                          |
| EYA                              | 117.2 8.41                     | مسحة ،                        |
| YIO                              | 79.                            | المفر                         |
| 377                              | ten<br>Spallere uit tien Aber  | محال النبر<br>۱۳۰۷ مران النبر |
| £AY                              | Fallon of the Abits            | الباعورة سمحمه                |
| AAA                              | η.                             | نمت حيل                       |
| 040                              | 7.                             | نعت حبیل<br>یاسوف             |

| عبدسة ما المقدر أي<br>١١٦١ ٢١٧١٨ | عدد سكانها المقدر في | اسم القرية |
|----------------------------------|----------------------|------------|
| VIL                              | EA·                  | ياصيد      |
| 117                              | ٥,                   | يانرن      |
| 714                              | 11.                  | لتي        |



قرية سيسطية

وتعتبر مدينة نابلس أكبر مدينة النفة الغربية سكاناً بعد مدينة القدس العربية ، التي تحاول سلطات الاحتلال طمس معالمها العربية ، من خسلال عسدم نشر معلومات إحصائية مفصلة عنها ، ويعد لواء نابلس أقل ألوية الضفة الغربية من حيث الكثافة السكانية ومن حيث عسد القرى وجموع ومن حيث عسد القرى وجموع كل من لواء طولكرم وجنين عنه كل من لواء طولكرم وجنين عنه

قلص عدد القرى التابعة للمدينة من ( ١٣٠ ) قرية عام ١٩٤٥ إلى نحو ( ٧٧ ) قرية المدينة من ( ١٩٠ ) قرية المدينة من ( ١٩٠ ) قرية المدينة من ١٩٤٥ مني الوقت الذي كانت فيه مساحة اللواء نحو ٣٢٦٢،٣ كم عام ١٩٤٥ أي ما يساوي ثمن مساحة فلسطين . وقد كان لليهود من تلك المساحة ما يعادل أي ما يساوي ثمن منها ٤٠٢٥١ كم في قضاء طولكرم ( ١٤٥ .

أما اليوم فتصل مساحة لواء نابلس حسب التقسيم الإداري اللذي عمل به منذ

 <sup>(</sup>۱) عبد القبادر حين ، « سكان فلسطين جغرافيهاً وديموغرافيهاً » ، دار الشروق ، فيمان ، ١٩٨١ م .
 ص ٧٦ .

۲) جامعة النجاح الوطنية ، مركز التغية الريفية ، بيانات عبر منثورة ، ١٩٨٤ م .

<sup>(</sup>۲) الدیاغ مصطفی ، مصدر سایق ، ص ۱۷ ، ۱۸ .

عام ١٩٦١ نحو ٢٥,٥٦٠٨ كم . أقامت سلطات الاحتلال عليها قرابة خمسين مستوطنة بشرية ، وصادرت خلال احتلالها مساحات كبيرة من أراضي اللواء لتحقيق أطباعها تقدر بـ ( ٢٣٣,٢٥٤ ) دوناً .

وقد بلغ تمداد سكان اللواء للفترة منذ ١٩٠٤ حتى ١٩٤٥ على النحو التالي :

| ı |                    |         | <b></b> | r =     | r · *   | r ·         | T*    | ł |
|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|---|
| ١ | طوائف <i>أخ</i> رى | سامريون | 2946    | مسيحيون | مسلون   | جموع السكان | السئة | l |
|   | <b>P</b>           | 170     | ٥٨      | YYoY    | 175,+11 | 377,656     | 1916  |   |
| ĺ | _                  | NAY.    | 70      | 1931    | 170,176 | 178,3+1     | 14+4  |   |
| l | 274                | 100     | ξV      | 7114    | 177,771 | 145,4.1     | 1419  |   |
|   | 17                 | 177     | 74.     | TETY    | 107,101 | 101,110     | Mit   |   |
| L | _                  | 11)     | 16100   |         |         | 777,777     | 1410  |   |

المصدر ؛ الدباغ ، بلادنا فلسطين ، جـ ٢ ، ق ٢ ، ١٩٧٠



أعمدة سيسطية

 <sup>(</sup>١٢) إشاره ( عند ) بعني أبد الاتوجد معلومات .



توزع كثافة عرب الضغة الفربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧

المصدر : عبد القادر حسن ، سكان فلسطين ، عمان ، ١٩٨٤ ، ص ٧١



توزع كثافة عرب المنبغة الفربية وقطاع غزة عام ١٩٨٠

الممدر: عبد القادر حسن ، سكان فلسطين ، عان ، ١٩٨٤ ، ص ٧٢

### السامريون :

تختلف الآراء حول أصل السامريين ، فنهم من يردهم إلى أنهم الإسرائيليون الأصليون (1) ، وينتسبون في أرومتهم إلى يوسف الدليق ، وينتسب كهنتهم إلى ( لاوى ) ، ويعتقدون أن اليهود انشقوا عنهم وضالفوا الأمم الأخرى ، وأن لغتهم هي اللغة العبرانية القديمة ، وأن اسمهم هو ( شامرون ) والتي تعني الحافظون على الديانة القديمة ، وأن اسمهم هو ( شامرون ) والتي تعني الحافظون على الديانة القديمة ، والذين بقوا أمناء لها من بني إسرائيل ، في حين ينفي دروزة أن تكون طائفة السامرة من عبراني فلسطين إنما هم من أشوري العراق (٢) .

أما سبب تسميتهم بالسامريين فيعتقد ، حسب ماجاء في مخطوطتهم التباريخية والمحفوظة لديهم ، أن شخصاً اسمه سامر اشترى مدينة سبسطية ، وبعد أن أقيام وأهله فيها تعرضوا للغزو الأشوري بقيادة بختنصر الذي احتبل المدينية ونفى سكانها الإسرائيليين إلى بابل ، ودعاهم بالسامرة نسبة إلى سامر الذي اشترى المدينة وبناها (١) .

لقد ظلت طائفة السامريين أقل الطوائف الدينية عدداً حيث تشير لذلك الإحساءات الرسمية مند عسام ١٩٠٠ حق الأن . كا تشير السجلات إلى وجبود السامريين بنابلس وقرية أجنسيا الواقعة على مقربة من المدينة ، ويعود السبب في قلة عددهم أنهم لا يتزوجون إلا من بعضهم البعض (١١) .

ويرجع السامريون انشقاق الأسباط الأخرى عنهم إلى الحقد الديني ، بين الكاهن (عالي) وبين (عزى بن بقي) من سلالة (قينحاس بن العزير) حفيد هارون عليه السلام ، بسبب الخلاف على الكهائة التي ألت لعزى صغير السن الذي عارضه الكاهن (عالي) واستال اليهود ضده ونجح ، ورغم محاولات عزى وأتباعه من بعده إقناع اليهود بالعدول عن عدائهم لهم ، أصر داوود وسليان على بناء الهيكل في

<sup>(</sup>۱) ... عارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>١) دروزة ، حول الحركة العربية الحديثة ، ج ٢ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الراميني أكرم ، مصدر سابق ، ص ١٦٥ .

النمر أحسان ، ه تاريخ نابلس وجبل البلقاه ، ، الجزء الثاني ، دمشق ١٩٣٨ م ، من ١٥ .

القـدس ولم يوافقـا على بنـائـه فوق جبـل جرزيم ـ ولم ترد أي إشـارة إلى كل ذلـك في أسفار التوراة الحمّس التي يؤمن بها السامريون ـ بل ورد ذلك في مخطوطتهم التاريخيـة ص ١٠٣ ، ١٠٨ (١١) .

ويمتقد اليهود أن السامريين ليسوا يهوداً ولا من أصل يهودي ، وأن سرجون الثاني سبى جميع سكان المملكة الإسرائيلية عندما هاجم عاصمتها في القرن الشامن قبل الميلاد وأسكن فيها غير سكانها الأصليين . وبرأيهم أن السامريين هم من أوك الذين أسكنوا حديثاً . وقد دعوا بهذه التسمية نسبة إلى مقاطعة (السامرة) التي نزلوها ، وقد ورد ذلك في الأصحاح السابع عشر من سفر الملوك الثاني الله .

وقد أرسل ملك أشور أحد الكهنة للسيحيين إلى هؤلاء السكان الجدد بناء على طلبهم ليعلمهم أوامر الله وكيفية عبادته . وقد أتم الكاهن مناطلب منه إلا أنهم مع تكريهم لله ظلوا على عبادتهم للأوثان ،

ويقول اليهود إنه بعد عودتهم من السبي طلبوا من السامريين مساعدتهم في بناء الهيكل ، فرفض السامريون وأعناقوا بناء هيكل اليهود في القدس ، وأصروا على بناء هيكل خاص لهم ، وقد حققوا ذلك أثناء غزو الاسكندر المقدوفي لفلسطين في القرن الرابع قبل الميلاد .

وقد كثرت الخلافات بين اليهود والسامريين ، حيث يعزو السامريون أسباب تعرضهم للاضطهاد في عهد الرومان إلى تحريض اليهود للرومان ضده . كا اشتدت الخصوصة بينهم وبين النصارى ، حيث هدم هيكلهم وبنى الامبراطور زينو كنيسة العذراء مكانه في القرن الرابع بعد الميلاد ،

وتذكر مخطوطة السامريين بالعبرية أنهم كانوا في العصور الماضية يقطنون المدن والقرى الأتينة : نـابلس ، الفتوح ( لا وجود لهـا الآن ) ، طولكرم ، وشجرة الخير ( لم

<sup>(</sup>١) - عارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المعر نفسه ، ص ١٥٢ \_ ١٥٤ .

يتعرف عليها السامريون) ، كفر حبارس ، بيت فاعور ( لم يتعرفوا عليهــا) ، عسكر ، كفر وهبة ( لم يتعرفوا عليهــا) ، اللبن ، يباسوف ، مردة ، بيت فوريـك ، حجه ، اسكاكه ، قيسارية ، أماتين عسكر ، الفندق ، بديا ، الرملة ، غزة ، عوزنا ، جيت ، دير أستيا ، دير العضون ، حلب ، الشام ، بعلبك .

وقد بقي منهم حتى عام ١٩٦٤ ( ١٥٣ ) شخصاً في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ ، أما في الضفة الغربية فقد قدر عددهم عام ١٩٦٣ بنحو ( ٣٢٥ ) شخصاً يقسمون إلى خس عائلات (١) .

# وأركان ديانتهم خمس هي (٢) :

- ١ \_ الاعتقاد بوحدانية الله .
- ٢ \_ الإيمان بأن موسى أعظم الرسل وخاتمهم .
- ٣ \_ التوراة هي كتاب الله المنزل على موسى .
- ٤ ـ جبل جرزيم هو القبلة ومركز الحج وأنه خية الاجتاع وتابوت المهد وسائر
   الأبنية المقدسة مدفونة فيه .
- ه \_ الإيمان باليوم الآخر وإن الله يحاسب فيه عباده عن أعمالهم . كما ويعتقدون بالملائكة وينتظرون مجيء المهدي ويسمونه ( التائب ) وعليهم أن يقيوا أربعة فرائض هي الصلاة والصوم والزكاة والحج .

### الاستيطان في لواء نابلس:

بالرغ من عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض فإن إسرائيل ماضية في سياسة القمع والإرهاب والمضايقة ضد السكان العرب جميعاً . وقد استخدمت في سبيل تحقيق ذلك أساليب البطش والإرهاب ضد المواطنين ، فإضافة إلى سياسة الاعتقال والتعسف في الأحكام ، مارست أيضاً ولا زالت تمارس سياسة الإبعاد ضد المواطنين حيث أبعدت ما يقرب من ١٢٠٠ شخصاً من أبناء الضغة الغربية حق عام

<sup>(</sup>۱) الدياع مصطفى ، مرجع سابق ، ص ۱۸ ،

<sup>(</sup>٢) المربي، مصدر سابق، ص ٧٨.

١٩٨١ (١١) ، وتعمل جاهدة على محاولة تقليص أعداد الشباب بما يؤثر بالتالي على معدلات الخصوبة والمواليد ، إضافة إلى قراراتها التعسفية تجاه العائلات المقية خارج الضفة والتي تحمل تصاريح الاحتلال فيا يتعلق بتسجيل النفوس . ورغم مضايقاتها تلك بقي المواطن الفلسطيني متسك بأرضه ووطنه ، رغم معاناته الشديدة من وطأة الاحتلال ، وسارت إسرائيسل في الوقت ذاته بالضغط على السكان من جانب آخر يعادل هذا الجانب أهمية إن لم يكن أكثر من ذلك ، ونعني به سياستها الاستيطانية الهادفة إلى تغيير هوية الأرض بعد طرد أبنائها الشرعيين منها ومصادرة أراضيهم ومتلكاتهم وإحلال عناصر جديدة فيها ، ويتضح ذلك من خلال أعداد المستوطنات التي شرعت ولا زالت سلطات الاحتلال تقيها ، رغم عدم شرعيتها ، ورغ معارضة العرف الدولي والاحتجاج العالمي .

تؤكد السياسات والتصريحات الصادرة عن الزعامات الإسرائيلية ، تصبيها على تحقيق رغباتها المحددة بإبعاد المواطنين العرب من أراضيهم ، وقد أنشأت في سبيل تحقيق ذلك دائرة تدعى ( التخطيط والتنيسة ) وهي المسؤولة عن دعم وترشيح المستوطنات في الضغة الغربية ونقل مصانع ومعامل إسرائيلية إليها(٢) .

وقبل الحديث عن أساء ومواقع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في منطقة نابلس، علنا من فظرة سريعة إلى الشكل التالي يمكن التأكد من خطبورة هداء السياسة، الرامية إلى تهويد الأرض عنوة وقهراً، حيث بلغ عدد المستوطنات التي أنشئت منذ عام ١٩٦٧ وحتى ١٩٨٧ نحو ١٩٥٠ مستوطنة قدر عدد سكانها بنحو ( ٢٠٠٠٠) نسبة أي أن إسرائيل قد استولت على مانسبته ٢٣٪ من مساحة الضفة الغربية بحجة الاستيطان، في الوقت الذي يبلغ مجموع مااستولت عليه إسرائيل فعلاً 13٪ من مساحة الضفة الغربية أي حين تشير بعض المصادر إلى سيطرة إسرائيل على أكثر من ١٥٠٠٪ من مجوع مساحة الضفة الغربية "أ

 <sup>(</sup>۱) مصطفى وليد ، « بعض ملامح المجرة من الشفة الغربية وقطاع غزة ( ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۰ م ) « ، بحث غير منشور ، خان ، ۱۹۸۱ م ، ص 1 .

<sup>(</sup>٢) جريدة القدس ، ١٩٨٢/٥/٥ م .

The Washington Post: 12 September, 1982. (7)

إن أبرز خاطر الاحتلال وسياسته تقع على الأرض والإنسان ، اللذين يعدان أقوى مرتكزات السياسة الإسرائيلية التي تتبعها لمحاولة فرض سيطرتها على الأرض وتشريد سكانها عنها ، فعلى الرغ من سرية المعلومات المتعلقة بسياسة الاستيطان ، وأساليب التشريد والمضايقة ضد السكان ، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وعدم إمكانية تغطيته من خلال فصول قليلة ، إلا أننا سنحاول إعطاء صورة مبسطة وسريمة عن السياسة البشعة ضد سكان هذه المدينة والقرى المجاورة لها ، من خلال إبرازنا لأعداد المستوطنات ومواقعها وعدد سكانها ، حيث تسعى إسرائيل بكل أساليبها لتغيير هو ية هذه البلاد .

لقد بلغ عدد المستوطنات التي أعلنت إمرائيل عن إقامتها في الضفة الغربية حق عام ١٩٨٧ نحو ١٥٣ مستوطنة ، منها ٥٠ مستوطنة في منطقة نما بلس وجنين وطولكرم . وقد بلغت مساحة الأراضي التي صادرتها إسرائيل من هذه المنطقة نحو ٢٣٣,٢٥٤ دونماً من محموع ١,٢٦٩,٢٤١ دونماً صادرتها إسرائيل من أراضي الضفة الغربية (١) .



بعض المتوطئات في منطقة نابلس

{ عن ميرون ۽ ١٩٨٤ }

الجمعية العامية الملكية ، المعافرة الاقتصادية ، إستعبار إسرائيلي للأرض العربية ، عمل ، ١٩٨٢ م ،
 ص ١ .

إلا أن تحديد عدد المستوطنات بدقة هو أمر صعب بسبب ما تلجاً إليه إسرائيل من إجراءات مختلفة تعيق محاولات الإحصاء الصحيح ، فعلى سبيل المثال تقيم إسرائيل مستوطنات جديدة في معسكرات الجيش المتواجدة في أراضي الضفة الغربية ، كا تقام مستوطنات عسكرية بشكل سري ، مثلما تم في عهد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شارون الذي أقام سبع مستوطنات من أصل ١٤ مستوطنة عسكرية (١١).

أما عن أعداد السكان المستعمرات ، فقدل المعلومات على أن أعداد سكان المستوطنات في الضفة قد بلغ ١٤٠ ألفاً حتى عام ١٩٨٧ م ووصل عدد المستوطنين عام ١٩٨٧ م ( ١٧٥ ) ألفاً ١٠٠٠ .

إنافة إلى ماسبق من تكريس سلطات الاحتلال ، وتكثيف الاستيطان ، وزيادة أعداد المستوطنين ، والضغط على السكان الحليين بشق الوسائل ، فقد لوحظ اتباع السلطات سياسة جديدة بعد عام ١٩٧٩ م ، حيث أعطت السلطات الجال لاتساع حركة الاستيطان من خلال تحديدها للأراضي المكن استغلالها من قبل العرب ، وبذلك فقد منعت المدن والقرى العربية من التوسع في أراضيها ، الأمر الذي جعل الأراني العربية المفتوحة والتابعة لتلك المدن والقرى مناطق تقع مباشرة تحت السيطرة الإسرائيلية الم

و يمكن لنا بوضوح رؤية الأطهاع الإسرائيلية من خلال الشكل السابق ، الذي يوضح أساء ومواقع المستوطنات التي أنشأتها أو تنوي سلطات الاحتلال إنشاءها ، في

<sup>(</sup>۱) - المبدر نصله دخي ۹ د

<sup>(</sup>٢) الصدر نصبه ،ص ۹

<sup>(</sup>٢) المدر نمية عاص ١٠٠٠

<sup>(1) –</sup> المنفر شنة ، ص ١١ ،

منطقة محافظة نابلس خلال الفترة ١٩٦٧ م ، والتي من خلال إمعاننا بمواقعها ودراستنا لطبيعة الأرض المقامة عليها ، يتضح لنا سيطرة إسرائيل على الأراضي الاستراتيجية والزراعية الخصبة ، إضافة إلى تشكيل للستوطنات أحزمة خانقة حول المدينة ( نابلس ) من كل الجهات ،

قامَّة بأمهاء المستوطنات في منطقة نابلس

| ملاحظات                     | المخة         | البلدة المربية القيأليت فيها | الأمم بالعبرية |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| ۱۹۵۲ ، بجانب زرمین          | مستوطئة       |                              | ايئان          |
| ١٩٧٨ ، طو يق رام الله بايلس | مستوطئة سكنية | أراض حارس وسلفيت             | ارئيل          |
| 14VA                        | مستوطنة سكنية | أراني سلفيت وحارس            | ارٹیل ب        |
| 1444                        | مبتوطئة       | ديرالطاب                     | الثل الكبي     |
| تحت الانشاء                 | مستوطنة سكنية |                              | الفمنشة        |
| ١٩٧٧ ، ١٠ کم غرب کفر قاسم   | مستوطئة سكنية |                              | الكنا          |
| ١٩٨٠ ، ٧٧ عن أكتب الجنسوب   | مستوطئة سكنية | أرض بديا وحارس               | الكثاب         |
| فلسطين                      |               |                              |                |
| ۱۹۷۸ ، قرب دیر الحطب        | قرية تعارنية  | الجبل الكبير                 | ايلون مورية    |
| MAY                         | ناحال         |                              | بريخا          |
| MAY                         | قرية ثعاونية  | ļ                            | بیت ایا        |
| ١٩٨١ ، في منطقة السامرة     | قر ية تماونية | عطاره وأم صفا                | بيتارئية       |
| 1487                        | مستوطئة سكنية | أراشي رئتيس                  | بہت ارثیة ج    |
| ثبال غرب طولكرم             | ستوطئة        | į                            | ہیتان          |
| ۱۱۹۸ ، ۱۹ کم حنوب بابلس     | مستوطنة       | أراض فقوعة وياسوف            | ثبواح (ثافواة) |
|                             | مستوطئة       | غورالفارعة                   | ثل المزار      |
|                             |               | أراض النسل الكبير ودير       | تل کبیر        |
| 1114                        | كيبوتي        | الحطب                        |                |
| ۲٫۵،۱۹۳۵ کم شال کفر سابا    | موشاف         | ]                            | جان حيم        |
| ١٠٥٥ كم شال كفرسارا         | مزرعة         |                              | جان هشرون      |
| ١٩٣٤ء منطبة كفرسانا         | ىرشاف         |                              | جاني امي       |
| ١٩٩٨ ، الشارون الحنوبي      | بوثاف         |                              | جفعات شابيرا   |
| ۵ کم شرق کعر سابا           | ستوطنة        | جلجولية                      | جلجوليا        |

| ملاحظات                     | السفة          | المندوالمربية التيأقيت فيها | الاسم بالمعربة      |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| ١٢، ١٩٦٤ كم عن طولكرم       | قرية           |                             | جنة حداد            |
| ۱۹۷۸ ، قریة تل الحارس فرب   | مستوطئة        |                             | جيرسي               |
| نابلس                       |                |                             |                     |
| تحت الانشاء                 | ناحال          |                             | جيئات               |
|                             |                | جامع الخنراء                | حزن يعقوب           |
| ۱۹۷۹ ، شرق مدينة نابلس      | مستوطئة        |                             | خو <sup>ا</sup> رة  |
| ۱۹۲۲ ، وادي الموارح         | موثناف         |                             | جوجلاة              |
|                             |                |                             | حوثۍ (معالية هاتــا |
| ۱۹۷۸ ، مماليــة هيائيا حيال | قرية تعاونية   | أراض سيلة الصهر             | حال)                |
| (طريق نابلس-الهيب)          |                | _                           |                     |
| ١٩٥٥، وادي الحوارث          | ترية           |                             | حوفيت               |
| تحت الانشاء                 | مترطنة سكنية   |                             | راحات قدرون         |
| ١٩٧٨ ، شيال غرب ثابلس       | مستوطئة        | سيلة الظهر                  | سيلة الظهر          |
|                             | قرية تمارنية   |                             | شاقير               |
| YAY                         | مستوطنة سكنية  |                             | شعار تكواة          |
| 1943                        | قرية تماونية   |                             | هازيت               |
| MAY                         | ناحال          |                             | عريت                |
| 1441                        | مستوطئة سكنية  | راشي جيدا صافوط             | عانوليل             |
| MA*                         | موشاف شتوفي    | ,                           | قريت يم             |
| MAY                         | موشاف شترني    |                             | كارمل               |
| 1199                        | مستوطنة سكنية  |                             | محانة جعفون         |
| 1141                        | قرية تماونية   |                             | معالية غاس          |
| 1441                        | منتوطئة        | أراض سانيت                  | ميتوفج              |
| . افيت الانشاء              | ئا <b>-مال</b> | -                           | غهرت                |
| غمت الانشأء                 | غرية تعاونية   |                             | نىزت ادرىي          |
| 1141                        | قرية تماونية   |                             | ىرېت                |
| 3343                        | قرية تمارنية   |                             | نیل                 |
| تحت الانشاء                 | قرية تعاونية   |                             | نڙوٽ قدومج          |
| ١٩٨١، بيت أرئيل والكفا      | قرية تعاونية   | }                           | ياكير               |
| تحت الانشاء                 | قرية تماوتية   |                             | يوعيرر              |

(١) الركر الجدراي الأردني ، فهرس المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين ، عمان ، ١٩٨٢ م ،

# الفصيل الرّابع الحياة الاقتصادية

### الزراعة :

### قبل الإحتلال:

إن افتقار المدينة إلى أراضي ذات تربة خصبة لم يسبح بإعطاء الفرصة للمدينة في التاج زراعي جيد ، حيث تنحصر الأراضي الزراعية فيها في المناطبق ذات التربة اللحقية ، التي هي في الغالب محدودة لا تتجاوز مساحتها أكثر من ١٢٠٨ دونماً من محوع مساحة المدينة البالغة ١٧٧٩ دونماً ، كا أن انتشار العمران ضمن تلك المناطق نتيجة لتزايد أعداد السكان وغو حجم المدينة ، قد قلل من مساحة الأراضي المستقلة زراعياً ، ولهذا فإن مساحمة الزراعة في اقتصاد المدينة أو المناطق المجاورة لها لا يكاد يذكر ، وبذلك لا يمثل هذا القطاع دوراً في اقتصادياتها من منتجات هذين المصدرين عن طريق المناطق المجاورة لها .

تعتمد الزراعة في لواء نابلس بصورة أساسية على مياء الأمطار ولهذا فبإن أغلبها بعلياً ، وبالتاني فإن إنتاجها يتذبذب من عام لآخر . وقد اشتهرت نابلس وقراها بمحصول الزيتون إضافة إلى زراعة الحاصيل الحقلية الختلفة والأشجار المثرة .

تدل الصادر التاريخية على تحسن أحوال الزراعة في هذا الإقلم حيث أنشأت

<sup>(</sup>١) مركز الدراسات الريفية ، مصدر سابق .

<sup>(</sup>٢) الراميني أكرم ، مصدر سابق ، ص ١٠١

المعيات الزراعية والغرف التجارية والزراعية والبنوك الزراعية منذ منتصف القرن الماضي (١) . ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب إبراز المساحات الزراعية للواء نابلس خلال الفترات التاريخية بصورة موحدة نظراً لاختلاف التقسيات التي اختلفت من إحصاء لأخر ، ومن هنا فسنعتد التوزيع الجغرافي للأراضي الزراعية كا وردت في المراجع الأصلية ، والذي من خلاله يمكن إبراز تقلص أو زيادة للساحات المزروعة قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، وبعد أحداث عام ١٩٤٨ م حتى عام ١٩٦٧ م . كا وسنتطرق لسياسة إسرائيل تجاه الاقتصاد الزراعي بعد عام ١٩٦٧ م .

## مساحة الأراضي المزروعة ونسبتها إلى المساحة الكلية مقارنة بالمساحة العامة لفلسطين والأراضي الزراعية الكلية بها(١)

| ضيتها إلى<br>مساحة فا يلس | الأراهي الزراهية<br>في ثابلس | مساحة لواء<br>تايلس | الساحة العامة<br>بالدوم  | السئة |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|
| XLE.0                     | 4.4,444                      | 1,011,714           | \$1,555,176              | 1450  |
| 217,7                     | 1,004,104                    | T,ELV,4Y+           | **,*** <sub>*</sub> ***  | 1407  |
| X77,7                     | YA1,11A                      | 7,164,044           | *1,**** <sub>*</sub> *** | 1507  |

نستدل من الجدول السنابق ، على انخفاض نسبة مساحة الأراضي الزراعية للواء نابلس خلال عامي ١٩٥٧ م ، ١٩٥٧ م عا كانت عليه عام ١٩٤٥ م ، ورخم ذلك بقيت نمابلس أكثر الألوية من حيث نسبة مساحة الأراضي الزراعية من جموع الأراضي الكلية ، وحق عام ١٩٥٧ م وبالرخم من انخفاض مساحة الأراضي نحو ٩,٩٪ عما كانت عليه عام ١٩٥٧ م . إلا أن لواء الخليل الذي يكبر لواء نابلس مساحة ، احتل المكانة الثانية حيث وصلت نسبة مساحة أراضيه الزراعية نحو ٢٠٠٧٪ و ٢٨٨٪ لعامي ١٩٥٧ م و ١٩٥٧ م على التوالي من مجوع المساحة الكلية (٢٠٠٠ م على التوالي من محود علية المساحة الكلية (٢٠٠٠ م على التوالي من محود المساحة الكلية (٢٠٠٠ م على التوالي من محود المساحة الكلية (٢٠٠٠ م على التوالي من محود علية المساحة الكلية (٢٠٠٠ م على التوالي من محود المساحة الكلية (١٠٠٠ م على التوالي من محود المساحة المساحة الكلية (١٩٠٠ م على التوالي من محود المساحة الكلية (١٩٠٠ م على التوالي مدود المساحة الكلية (١٩٠٠ م على التوالي مدود المساحة المساحة

<sup>(</sup>۱) الساع مسطنی ، مصدر سابق ، ص ۲۵۵

<sup>(</sup>٢) الراميق أكرم ، مصدر سابق ، هن ١٠٨

 <sup>(</sup>٢) الصامري عسان م التطور الزراعي والعنساعي الفلسطيني م ، مركز الأبحاث لمنظمة التحرير
 العلسطينية م بيروت ، ١٩٧٤ ، ص ١٥٥

من جانب آخر كان لواء نابلس أقل ألوية فلسطين إنتاجاً للحبوب ، والخضار ، والفضار ، والفضار ، والفضار ، والفضار ، والفضاكهة ، والزيتون عام ١٩٣٧ م حيث بلغ مجمل الإنتساج الكلي نحو ( ٢٠٩،٨٨٤ ) طناً ، كان نصيب لواء نبابلس منها نحو ( ٢٠،٥٦٠ ) طنباً في حين كان إنتساج كل من لواء القدس وجنين وطولكرم ( ٩٤٣٢٥ و ١٨١٢٤ و ١٦٨٦٥ ) طناً على التوالي (١١) .

ومما يلفت النظر أن الاهتام قد وجه في هذا اللواء وألوية فلسطين قبل عام ١٩٤٨ م، إلى زراعة الحاصيل النقدية كالخضيات والزيتون ، حيث يستدل من الجدول التألي على تطور زراعة الخضيات في لواء نابلس بعد عام ١٩٤٨ م وحق ١٩٥٧ م ، حيث حققت زراعة الخضيات زيادة مقدارها ٣٣٤٣ ، إذ بلغت مساحة الأراضي نحو ١٣١ دونما ارتفعت إلى ٧٠٠ دونما عام ١٩٥٧ م ، كا يلاحظ زيادة الإنتاج بنسبة ١٢٥٥٪ ، فقد ارتفع من ٢٤٥ طناً عام ١٩٥٧ م إلى ٣٢٢ طناً عام ١٩٥٧ م .

تطور زراعة الجمضيات وإنتاجها في لواء ذابلس والقدس بعد عام ١٩٤٨

| ناني للطبقة   | الجدوع الكلي للطبقة |                | لواء القبس لواء لا |               | لواء فايلس      |       | قوام ا |  |
|---------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-------|--------|--|
| الإلكاج<br>طن | المساحمة<br>دوقم    | الالتاج<br>ملن | المناسط<br>دوغ     | الالقاج<br>طن | السامقة<br>دوام | السنة |        |  |
| V-0           | 110                 | 710            | 171                | 171           | 171             | 1107  |        |  |
| <b>015</b>    | YAQ                 | LLO            | Y+A                | 146           | TVL             | 1441  |        |  |
| 111           | 944                 | m              | TTT                | 1             | £11             | 1100  |        |  |
| 1271          | YET                 | YYY            | Yes                | 4-4           | Y+3             | 1447  |        |  |

المبدر : النشرة الإحصائيسة السنويسة ، الأردن ، السنوات ١٩٥٢ م ، ١٩٥٤ م ، ١٩٥٥ م ، ١٩٥٢ م ، ١٩٥٧ م ،

أما فيا يتعلق بزراعة وإنتاج شجرة الزيتون ، التي تعمد نـابلس أكثر ألـويــة

<sup>(</sup>۱) المسرئفسة ، ص ١٥٦

<sup>(</sup>۲) حادي سعيد .

الضفة الغربية إنتاجاً لها ، فيظهر من خلال الجدول التالي حيث يوجد بهـا ٢٢،١٪ من مجموع الأشجار المثمرة في الشفة حتى عام ١٩٨١ م<sup>(١)</sup> .

# المساحة والانتاج للزيتون في لواء نابلس مقارناً بالجموع المام للزراعة والانتاج بالضفة الفربية لعام ١٩٨١

| الانتاج الفاطن | النبية<br>المئوية | (1) (1)<br>(1) (1) | III.:li |               |
|----------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|
| YA, E          | 77,1              | A, 1               | 187.T   | ٠٠٠ المالي ٠٠ |
| γ,γ            | 100,0             | 14,1               | 710,4   | السنةالمربية  |

ولعل من الأمور الهامة وذات التأثير السلبي على تطور الإنتاج الزراعي ، إضافة إلى اعتاد الزراعة بدرجة كبيرة على مياه الأمطار ، والتي يؤثر تذبذبها من عام لاخر على الإنتاج الزراعي ، فإن مشكلة تغتت الملكية ووجود الإقطاعية في لواء نابلس ، لها أثار سلبية على هذا القطاع الهام والرئيسي ، ويوضح الجدول التالي توزيع الملكيات حسب فئات المساحة عام ١٩٥٧ م وعام ١٩٦٥ م حيث يظهر الخفاض عدد الملاكين الذين تزيد ملكياتم عن ١٠٠ دونم إلى أقل من ١٩٦ ملكا .

ويلاحظ من خلال الجدول عدم وجود ملاك تزيد مساحة الأراضي التي يلكونها عن ( ٢٠٠٠) دونما بعد عام ١٩٦٥ م ، كذلك فيان عدد ملاك الأراضي التي تقل مساحة الأراضي التي يملكونها عن عشرة دونمات تساوي ٢٣٪ ، في حين كانت نسبة هؤلاء سنة ١٩٥٢ م ( ٢٥٪ ) وذلك يدل على تجزئة الأراضي بواسطة الإرث ، على الأفراد الأمر الذي يقتضي علاج مشكلة تغتت لللكيمة حيث يصبح استغلال الأرض غير اقتصادي في حالة غياب الجعيات التعاونية والأساليب الزراعية الحديثة ، التي تؤدي مردوداً يشجع على استغلال صغار الملاك لأراضيهم وعدم تركها بوراً .

<sup>(</sup>١) - عورناي هشام ، مستعبل شجرة الزيتون في الضفة الفربية ، نابلس ، ١٩٨١ ، ص ١٢

توزيع الملكيات حسب فئات المساحة عام ١٩٥٣ و ١٩٦٥

| 1716        |             | 1/104        |                 |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| عددالمالكين | حجم الحيازة | مدد المالكين | حجم الحيازة     |
| Y00Y        | 10.0        | Y-1A         | اقل من ۱۰ دوغات |
| 7715        | 11_1-       |              | 11.71           |
| 7004        | 74_Y•       | £41·         | 11.00           |
| 7407        | 71.74       | 7770         | 111_1           |
| 17,77       | n.c.        | 70.rY        | 611,811         |
| <b>SAY</b>  | 11.00       | 777          | 111.011         |
| 777         | 144-111     | 14           | 1411-1          |
| 41          | 141.7       | 77           | 644.700         |
| 11          | 111.011     | 1.           | 1111.0          |
| 4+          | 1441.100    | Y            | أكثر من ١٠،٠٠٠  |
|             | £111_7···   |              |                 |
| 11-11       |             | (FAAT)       | الجبوع          |

المصدر: النشرة الاحصائيسة السنسويسة ، الأردن ، ١٩٥٢ م ، ١٩٦٥ م ، ص ٥٠ ، ص ٦٧ ،

#### بعد الاحتلال:

دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ م على إشرافها الدقيق على القطاع الزراعي في الضفة الغربية عامة واللواء الشالي ومنطقة الأغوار خاصة ، وذلك لاعتبار هذا القطاع أم القطاعات إسهاماً في الدخل للضغة وللواء على حد سواء ، وأبعد من ذلك فإن هذا القطاع فيه توفير فرص عمل للسكان ، وتحقيق ارتباط المواطن بأرضه ، وفي الوقت الذي وصل فيه إسهامه في الدخل القومي بنحو ١٩٦٨ من مجل الناتج الحلي للضفة الغربية عام ١٩٦٨ م ، فقد انخفض إلى ٢٩٪ عام ١٩٨١

<sup>(</sup>١) حائرة الإحصاءات العامة ، النشرة الإحصائية السنوية ، الأردن ، ١٩٥٧ ، ١٩٦٥ ، هان ، من ٥٧ ، ١٧٠

وقد عدت إسرائيل لتحقيق غاياتها إلى مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات ، عققة بذلك إضمافها لارتباط المواطن بأرضه وقطع صلته بوطنه ، وقد أنشأت إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ م وحتى عام ١٩٨٢ م قرابة خمسين مستوطنة في لواء نابلس ، وماصاحب ذلك من شقها للعديد من الطرق التي شقتها ضمن الأراضي الزراعية الخصبة ، كا هو الحال عند أطراف المدينة ، وعلى سهولها الشرقية ( مخنة وعسكر ) . وقد قامت بالإضافة إلى ذلك بتطبيق سياسة زراعية عامة ضد القطاع الزراعي للضفة الغربية ، لتحقيق غاياتها التي أشرنا إليها ، ولتوضيح الصورة نذكر بعضاً من هذه الإجراءات () .

أولاً : حددت سلطات الاحتلال مساحة الأراضي المزروعة في منطقة الأغوار ونمط الزراعة فيها ، وقد صادرت مساحات كبيرة من أراضي طوباس ،

ثانيا: حدت إسرائيل من مساحة الأراضي المزروعة بالحضيات ، ومنعت حفر الآبار الارتوازية ، وخاصة عند سهول وادي الفارعة لمنافسة حضيات الضفة لإنتاجها من الحضيات .

ثالثاً: تعمدت شق الطرق المؤدية إلى مستوطناتها عبر الأراضي الصالحة للزراعة أو المزروعة بالأشجار المثرة ، كما هـ و الحال عنسد بيتسا وعنزموط وسكاكة وقبلان .... وغيرها .

رابعاً: سيطرت إسرائيل على مصادر المياه ، ومنعت التصرف فيها دون تصاريح مسبقة من قوات الإحتلال ، حيث لم تعط من التصاريح إلا ماندر لإبقاء الزراعة تعتمد على ما تجود به الطبيعة ، ولم تسمح إلا بحفر بترين ارتوازيين فقط في كل الضغة الفربية منذ عام ١٩٦٧ م ، في حين حفرت شركة المياه الإسرائيلية ( مكروت ) ثلاثين بئراً منذ ذلك التاريخ ،

خامساً: صادرت إسرائيل كثيراً من الأراضي الجبلية الخصصة للمراعي ، مما أدى إلى حرمان المواشي من المراعي ، وحولت تلك الأراضي إلى معسكرات للجيش ،

كما هو الحال في أراضي قرية طوباس المشرفة على غور الأردن .

سادساً: تسعى إسرائيسل إلى إبعساد العال العرب عن أراضيهم ، بساستخدامهم في اقتصادها ، الأمر الذي أدى إلى ترك العديد من المزارعين لأراضيهم واتجاههم إلى أسواق العمل الإسرائيلية في ضوء الأوضاع السابقة .

سابعاً: تمنع إسرائيل إنشاء جمعيات تعاونية زراعية في كل المناطق المحتلة . كا وتميق المزارعين من حصولهم على قروض زراعية من المؤسسات خارج الضفة .

مما سبق يتضح أن الوضع الزراعي يحتاج إلى دراسة وعناية ، إذا علمنا أن ما علمنا أن علمنا أن علمنا أن علمنا أن علمنا أن علم من أكبر الحافظات في الضفة سكانا . وأن إهمال الأرض وعدم زراعتها يؤثران بالتاني على حياة المواطن ومعيشته ، ولذا يستوجب الأمر دراسة هذا الجانب بشكل مفصل وتحليلي ،

#### الصناعة:

### قبل الاحتلال:

وجدت في نابلس عدة صناعات في القرن الماضي ورد ذكرها في كثير من السجلات، ومن ذلك صناعة الصابون، والحلويات، والطحينة، والكلس، وطحن الحبوب بواسطة طواحين الماء، والصياغة، والمنسوجات، ودبغ الجلود والصباغ والحدادة، على أن أشهر صناعات نابلس هي صناعة الصابون واستخراج الزيوت من الزيتون والسبسم والزيوت النباتية الأخرى(۱).

وقد بلغ عدد المصابن في القرن الماضي نحو ثلاثين مصبنة ، ذكر منها مصبئة الشعراوية ، ومصبنة العصارية ، والمصبئة العثانية ، وأشهر من عمل بصناعة المصابون من أهل نابلس في القرن الماضي محمد أفندي مرتضي الجعفري والشيخ بوسف زيد القادري ، والحاج محود تفاحة الحسيني ، وهاشم الجندلي وأسعد شموط ، حيث كان معظم من عمل بها من الأشراف أنذاك (٢) .

الجمية العلية لللكية ، مصدر سابق ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) الراميني أكرم ، مرجع سابق ، ص ١١٢

وتعد مدينة نابلس أهم مدن فلسطين من الناحية الصناعية ، سواء من حيث عدد مصانعها أو تنوعها أو إنتاجها أو العاملين فيها ، وتقوم معظم الصناعات التي وجدت وتوجد فيها الآن على للنتجات المحلية من مواد خام زراعية أو حيوانية ، وتتوزع المراكز الصناعية في المدينة عند أطرافها الشرقية والفربية ( الشكل ) حيث تم تخصيص المنطقة الشرقية ( سهل عسكر وبلاطة ) منطقة صناعية للمدينة .

وبالرغم بما سبق فإن حال الصناعة في هذه المدينة لاتتجاوز كثيراً حالها في بقية أنجاء الضغة الغربية، حيث تتصف بأنها محدودة في رأسالها، وعدد العاملين فيها، وفي طاقتها الإنتاجية، وإسهامها في الناتج الحلي، واقتصار معظمها على الصناعات الاستهلاكية، واعتادها بشكل كبير على المواد الخام الحلية، ومن هنا كان سر نجاح صناعتي الصابون واستخراج الزيوت النباتية، اللتان تعتبران من أكبر الصناعات الموجودة في المدينة وفي الضفة الغربية إنتاجاً وإسهاماً في الناتج الصناعي والناتج الحلي الإجالي.

أما عن أهم الصناعات التي كانت موجودة حتى عام ١٩٦٧م فنذكر منها:

١ . مصانع الزيوت النباتية : التي تأسست عام ١٩٥٣ م برأسال قدره الردنية الردنية الردنية المنار ارتفع إلى ٥٠٠،٠٠٠ دينار ، بعد ذلك ساهت الحكومة الأردنية بنصيب ٤٠٪ من رأس المال ، وقد أنشيء المصنع شرقي المدينة في المنطقة السهلية . سهل عسكر . وباشر عمله عام ١٩٥٧ م حيث يقوم بتكرير زيت الزيتون وزيت بذر القطن المستورد .

واختيرت نابلس مركزاً له لوقوعها في أكبر منطقة منتجة للزيت في فلسطين ، فقد بلغ معدل الإنتاج السنوي من الزيت قرابة ١٩٠٠ طن عام ١٩٦٤ . وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية ٢٠ طناً لكل ساعة يكن رفعها إلى ٢٥ طناً للساعة ، كا وينتج المصنع إضافة إلى زيت الزيتون السين النباتي الذي تستوره المواد الحام اللازمة لإنتاجه \_ زيت النخيل \_ من الملايو وأندونيسيا . ويكفي إنتاج للصنع حاجة البلاد ويصدر فائض الإنتاج للدول العربية المجاورة .



استعالات الأراضي في مدينة نابلس ١٩٦٣ م

المبدر : عبد الله عارف : ١٩٦٤ م .

وقد حددت فترة امتياز المصنع بثلاثين عاماً ، على أن يكون للمصنع خلالها حق حصر التكرير للزيتون فيه وحده ، وحقه في تصدير الزيت المكرر وحده ، وعدم الساح بإنشاء صناعات مزاحمة لأهدافه وحماية المنتج وللستهلك بتحديد أسعار معقولة لشراء وبيع الزيت ،

### ٢ - صناعة الصابون:

لقد اكتسبت المدينة شهرة عن طريق صناعة الصابون وقد كانت لها سوق رائجة منذ القديم وحتى بداية الانتداب البريطاني والفرنسي على بلاد الشام ، حيث خسرت نابلس سوقها الثمالي بعد الانتداب وسوقها الحلي ( فلسطين الحتلة ) بعد نكبة ١٩٤٨ .

وقد أثر إنتاج ومزاحمة الصابون الأجنبي وإتقان صنعه ، وعدم وضع قيود جركية عليه على مسيرة وتقدم هذه الصناعة ، وبالرغم من وجود عدد من مصانع الصابون . تقدر بـ ٢٢ ـ حتى القرن التاسع عشر لم يبق منها سوى خمسة حتى ١٩٦٧ . إلا أن طاقتها وإسهامها لا يضاهي مثيلاتها إطلاقاً .

### ٣ .. معامل الزيتون:

يوجد بالمدينة عدد من معاصر الزيتون ، بعضها لازال بدائياً ، والآخر دخلت عليه تجسينات ألية ، إلا أن عملها موسمياً فقط .

### ٤ . مبناعة الكبريت :

يوجد شركة تقوم بصناعة الكبريت وقد كان مصنعها هو المصنع الوحيد في البلاد ، ولكن مزاحمة الصناعات الأجنبية أثرت على نجاح وتوسع هذا للصنع ،

# ه . مميانع التنك :

يوجد مصنع لصنع التنك تأسس عام ١٩٥٦ برأسال قندره ٢٠,٦٠٠ دينار . ولا يعمل المصنع بطاقته الكاملة نظراً للمزاحمة التي يلقاها من مصنع التنك الملحق بشركة الزيوت النباتية . وقد بلغت قيمة إنتاجه عام ١٩٦٤ نحو ٥٠,٠٠٠ ديناراً .

# ٦ .. مبناعات أخرى :

وهناك صناعات أخرى كديغ الجلود ، والمنسوجات ، وأكياس ألورق ، وعلب الكرتون ، وطحن الحبوب ، ومصانع الأعلاف ، والحلاوة والحلويات والمرطبات ، والنجارة التي في معظمها استهلاكية . ويقتصر تسويقها على السوق الحلي العتيق والا يتجاوز عدد عمال كل منها خسة عمال (۱) ،

همذا ويمكن القبول أن عدم وجود إحصاءات تفصيلية عن القطساعات

<sup>(</sup>۱) المندر بعب ، ص ۱۰۲

الاقتصادية ، أمر يحول دون الخوض في تفصيلات أكثر عن مدى مساهمة كل منها في الدخل الحلي للمدينة ولوائها ، أو من حيث عدد العاملين فيها ، أو تقدير إنتاجها ، حيث أوردت البيانات للفترات التي سبقت وتلت حرب عام ١٩٦٧ على شكل تناول كل ألوية فلسطين ، إلا ماورد على شكل متفرقات لا يسهل منها إعطاء صورة دقيقة عن هذه القطاعات ،

### بعد الاحتلال:

يتيز النشاط الصناعي بالطبابع الاستهلاكي ، ويغلب عليه الطبابع الحرفي ، ويعود سبب ذلك إلى صغر حجم السوق ، وحجم الأسوال المستثرة في الصناعة ، ومنافسة السلع الصناعية الإسرائيلية للمنتجات الصناعية للمناطق المحتلة ، كا ويتساز هيكل الصناعة للمدينة ولوائها خاصة وللقطاع الصناعي في الضفة الغربية بضعف غوه .

وتشير الدراسات المتعلقة بأوضاع الصناعة في الضغة الغربية (١) أن العرب سيكونون في إسرائيل غير قادرين على إحداث تقدم مهم في تطور الصناعة ضن ظروف الاحتلال . حيث يفتقر القطاع الصناعي إلى غيساب التنيسة الصناعية المقيقية ، أو أي تطور صناعي جديد ، وذلك بسبب غياب الجاية لصناعة المناطق المتلة ولعدم وضوح المستقبل السياسي ، والسوق الحلية الصنيرة ، بحيث يكن (١) إقامة صناعات بديلة للاستيراد فقط مع العلم أن المواد الأولية اللازمة للصناعة قليلة .

وتشجع إسرائيل من جهة أخرى إقامة الورش والمنشأت التي تنتج للصناعة الإسرائيلية كتعهد ثانوي على أساس الاستفادة من العمل الرخيص . وبهذا ستضن إسرائيل بقاء المناطق المحتلة تابعة لحلقات التصنيع التي تتم في إسرائيل .

أما من حيث أهم الصناعات الموجودة في مدينة نابلس وإعدادها حتى عام ١٩٧٨ فيوضحها الجدول التالي :

<sup>(</sup>١) عارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ٥٠ ـ ٥٥

 <sup>(</sup>٢) صامد (الاقتصادي ، مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية ، دمثق ، ملحق ١١ ، س ٨٩٤

# أهم المبناعات الموجودة في نابلس وأعدادها حتى عام ١٩٧٨

| العدن | نوخ المبتاعة       | المبد   | توح المبناطة        |
|-------|--------------------|---------|---------------------|
| £A    | الأغذية وللشروبات  | 177     | مصاتم غزل ونسيج     |
| ١ ١   | الكهاو ياتوالنطفات | YE      | المابون             |
| 71    | الأحذية            | т       | البلامتيك           |
| 13    | إصلاح السيارات     | 1.4     | النجارة             |
| AN.   | الطوب والقالع      | \       | المشاعات الكهربائية |
| 01    | الأثاث للمدني      | Y       | الرجاج              |
| ĺ     |                    | \ \     | السخانات الشبسية    |
|       |                    | <u></u> |                     |
| 011   |                    | :       | جوع الصناعات        |

#### المبدرة

Hisham Awartani: A survey industries in the west bank and gaza strip. (birzeit university) 1979.

وتعتبر مدينة نابلس ثاني المراكز الصناعية في الضفة الغربية بعد الخليل من حيث عدد الصائع ، حيث بلغ مجموع عدد مصائع نابلس ( ٥١٤ ) مصنعاً بينها بلغت أعداد المصانع لكل من القدس والخليل وأريحا ورام الله وبيت لحم وجنين وطولكرم ( ٢٨١ ، ٢٦٩ ، ٤٩ ، ٢٧ ، ٢٦٤ ، ١٨٤ ، ١٦٥ ) على التوالي ، حيث كان مجموع المصانع في الضفة الغربية نحو ( ٢٥٨٧ ) مصنعاً حتى عام ١٩٧٨ (١١) .

أما عن أبرز الإجرامات التي فرضتها إسرائيل في سبيل إعاقة الطاقـة الإنتــاجيــة للصناعة وفتح أسواق الضفة الفربية للمنتوجات الإسرائيلية نذكر:

١ \_ رفعت إسرائيل المكوس على الصناعات التقليدية كالصابون والزجاج

<sup>(</sup>۱) المدرنف ، ص ۸۵۰

والمنسوجات ، حيث زادت الضريبة على الصابون والـزجـاج من ٧٠،٥٪ إلى ١٥٪ . ورفعت ضريبة القية المضافة من ١٢٪ إلى ١٥٪ في حزيران عام ١٩٨٢<sup>(١)</sup> .

٢ ـ تقييد دخول الأموال إلى المناطبق الهتلة اعتباراً من شهر حزيران عام ١٩٨٢ ، بما يقيد من استثمار رؤوس الأموال في الصناعات من مصادر تمويل خمارج الوطن الهتل .

وجملة القول أن الصناعة في هذه للدينة كغيرها في المدن الأخرى ، تعاني من مشاكل التسويق ، وعدم سهولة توفير المواد الحام ، ونقص الخبرة العلمية ، وعدم توفير رؤوس الأموال الكافية لتوسعها ، وصغر أحجامها ، وتوجهها للصناعات الاستهلاكية ،

### التجارة:

#### قبل الاحتلال:

لقد ساعد موقع نابلس المتوسط بين مدن فلسطين ، على أن تكون محمط رجال القوافل القادمة من الشرق للغرب والمتجهة من الجنوب إلى الشال ، ولقد كونت نابلس تجارة مع الأقالم المجاورة لها قديماً ، حيث وصلت تجارتها إلى مصر والشام والحجاز في القرن الماضي ، إضافة إلى مدن فلسطين والأردن . كا ووصلت تجارتها خارج حدود النطقة العربية لتصل فرنسالاً .

وتساهم التجارة بالقدر الذي تساهم به الصناعة في دعم اقتصاد المدينة ، ولكن نكبة فلسطين ومزاحمة الصابون الأجنبي للصابون النابلسي ، أضعف من سركزها التجاري نوعاً ما . ويستمل على نشاط الحركة التجارية في نابلس خلال نشاط مكتب الاستيراد الذي حقق استيراد في جمل ماتستورده الأردن عمام ١٩٦٣ . وأهم

<sup>(</sup>۱) عورتانی هشام ، مصدر سایق ، ص ۲۲

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَجْمَعِهُ الْمُفْيِةِ الْمُطَاعِ الصناعي فِي للناطق الخطة ، خان ، ١٩٨٧ ، وم. ٢٠

المستوردات الأخشاب والحديد والأقشة والزيت الخام اللازم لصناعة الزيت النباق(١١) .

أما حركة التصدير فقد شكلت الخضار أعلى نسبة من مجمل الصادرات ، في حين هبطت قية الصابون بشكل كبير ، وقد وجهت معظم الصادرات إلى الألوية الجاورة لجنين وطولكرم إنمافة إلى الكويت (١) .

وقد كانت نابلس أغنى بلدية بعد أمانة العاصمة في الأردن حتى عام ١٩٦٧ . و يمكن القول أن ميزان الواردات يتفوق على ميزان الصادرات ، ولكن الحقيقة عكس الأرقام ، فصادرات المدينة أكثر من وارداتها وله لل يعد ميزانها التجاري رابحاً . ولا تشير الأرقام المتوفرة في الإحصاءات عن تجارة المدينة وحدها بل للواء جميعه ،

وتمد مدينة نابلس مركزاً هاماً بالنسبة لفلسطين عامة ولمحافظتها خاصة . وقد ساعد تدفق رؤوس الأموال عليها من أبنائها المفتربين على استثمار تلمك الأموال في مجالات التجارة والصناعة قبل عام ١٩٦٧ .

وتتركز الأسواق التجارية في الغالب في وسط المدينة ( الشكل ) حيث السوق التجاري الرئيسي ، وتشهد المدينة حركة تجارية يومية نشطة على الصعيدين الحلي ( القرى المجاورة ) والخارجي ( المدن والقرى البعيدة ) .

#### بعد الاحتلال:

تقوم إسرائيل منذ بداية الاحتلال بالسيطرة على تجارة الضفة الفربية ، وذلك عن طريق إجراءات شاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الفائدة لاقتصادها . فهي تسيطر على مستوردات الضفة الفربية ، وذلك لتشاكد بأن جميع مستوردات الضفة الفربية عيث أزالت جميع العوائق إلى أسواق

<sup>(</sup>١) - الراميم أكرم ، مصدر سابق ، من ١١٤

<sup>(</sup>۲) عارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ۲۰۰



الميدر ۽ يِلدية تابلس .

الضفة الغربية . كما لاتشجع دخول منتجات الضفة الغربية إلى إسرائيل فيا إذا كانت تنافس منتجاتها ، وأكثر الأدلة على ذلك هو الإنتاج الزراعي . وهناك اتجاهات واضحة لرغبة إسرائيل في إشرافها وإدارتها لصادرات وواردات الضفة الغربية من قبل وكالات إسرائيلية ، حيث يتم لها نتيجة ذلك الحصول على جزء من القيمة المضافة في هذه النشاطات (۱) .

ماتزال إسرائيل المصدر الرئيسي استوردات الضفة الفربية ، حيث شكلت الصادرات صادراتها حوالي ٨٩٪ من مجل مستوردات الضفة الفربية في حين شكلت الصادرات الأردنية ٢٪ فقط لعام ١٩٨١ . وقد استوردت إسرائيل ٢٠٪ من صادرات الضفة في حين استوردت الأردن ٢٧٪ للعام نفسه . ويخدم عدم التوازن التجاري إسرائيل حيث يتم اليزان التجاري للسائيل حيث يتم اليزان التجاري للضفة الفربية مع اليزان التجاري للضفة الفربية مع إسرائيل يول عادة من الفائض في تجارة الضفة الفربية مع الأردن .

وتنظيق السياسة الإسرائيلية تجاه النشاط التجاري على كل مدن الضفة الغربية بدون استثناه ، وبشكل بارز على هذه المدينة ، خاصة بعد أن ألحقت الصناعات في القدس الحتلة إلى اقتصادها وسيطرت على توجيهها وإدارتها ، ويبدو ذلك من خلال عدم الساح بإدخال رؤوس الأموال للضفة ، أو الساح بإنشاء صناعات جديدة تنافس الصناعات الإسرائيلية وقصرها على أن تبقى محدودة الإنتاجية . حيث يتأثر القطاع التجاري بالقطاعين الزراعي والصناعي .

 <sup>(</sup>١) حردان الطاهر ، « الصناعة ومستقبل تطورها في الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين » ، رسالة ماجبتير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، ١٩٨٧ ، ص ١١

# الفصل الخامس

# وظائف المدينة

لاتعيش للدينة بمعزل عن إقليها ولا يخطط لها في غيابه ، إن تقسيم استعالات الأرض داخل المدينة أمر منوط بنوع وطبيعة الوظائف المطلوبة منها ، سواء كانت تلك الطالب تلبية لحاجات سكانها أو سكان إقليها . وقد تتعدى وظائف وخدمات المدينة حدودها وحدود إقليها طالما كانت ظروفها أكثر مواتاة .

إن عوامل المركزية ، وتجمع الحدمات والوظمائف ، وسهولة الوصول ، وقلة الكلفة ، من الأمور التي تحقق نمواً وظيفياً للمدينة عما جماورها شريطة أن يخطط لتلك الميزات ، وأن يتم توجيهها ، وأن لاتترك على طبيعتها التي قد تؤدي بها نتيجة للعشوائية أو عدم التنظيم إلى عواقب ليس من السهل إصلاحها .

ولكي تحافظ المدينة على وظائفها بالشكل الطلوب منها ، يجب على القالمين على المور التخطيط فيها ، بعد النظر عند رمم مخططات الاستمال التي تختلف زمانيا ، اخذين بعين الاعتبار أمورا هامة أهمها الجانب السياسي (سياسة الاستيطان) والمزاحمة والقيود الإسرائيلية ، والعامل الاقتصادي ، وتغير وسائسل وطرق المواصلات ، والعامل الاجتاعي ومستوى المعيشة وتزايد السكان وتعدد الرغبات ، إضافة إلى العوامل الفنية الجالية .

ومما هو معروف أن مدينة نابلس تعد ثاني أكبر وأهم مدن الضفة الغربية بعد القدس ، من حيث قية وجلة الوظائف التي تؤديها ، بل وقد تفوقهما أحياناً كثيرة . وخاصة بعد أحداث عام ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل للضفة الفربية ، وممارستها المقصودة تجاه مدينة القدس بضها لإسرائيل ومحاولة سلخها عن إقليهما . وتعد مدينة نابلس

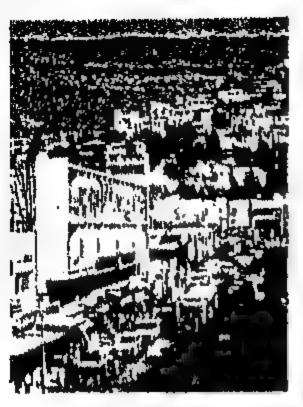

نابلس .. الشارع الرئيسي

مركز أكثر ألوية النفة الغربية سكاناً .
وفي الوقت الذي يحتاج فيه السكان لتحقيق غاياتهم الاقتصادية والإدارية والثقافية ، فإن القرية العربية لازالت تعتد بدرجة شبه خلية على مدينتها ، الأمر الذي جعل مراكز ألوية النفة الفربية تتحمل أعباء جساماً نظراً لعدم إعطائها الحق في ممارسة نشاطها السحيح من تخطيط وتوجيه وتطوير الوظائف المطلوبة من الإقليم لها ، وعلى الوظائف المطلوبة من الإقليم لها ، وعلى الوظائف المطلوبة من الإقليم لها ، وعلى

الرغ من ذلك كله ، فإن مدينة نابلس ونظراً لمركزها المتوسط وارتباطها بمواصلات جيدة مع إقليها وغيره من الأقباليم ، جعلها تستقطب ماحولها من القرى والمدن ، الألوية الشالية خاصة جنين وطولكرم . وتقدم لها خدماتها التي يمكن أن نقسمها إلى :

# الوظيفة الاقتصادية:

تقوم المدينة بالوظائف الاقتصادية المختلفة من صناعية وتجارية وتسهم بمدرجة بسيطة من الناحية الزراعية ، وسوف نتناول كل وظيفة منها :

### الوظيفة المبناعية :

لقد اشتهرت نابلس منذ القديم بتركيز معظم الصناعات التي عرفتها فلسطين حيث تعتد الصناعة على المواد الخام الزراعية والحلية ، وتبدو أهميتها الصناعية من حيث عدد مصانعها بالمقارنة مع عدد المصانع الكلي في فلسطين أو مقارنة على ماكانت عليه قبل عام ١٩٦٧ . فقد احتلت في تلك الفترة المرتبة الثانية بعد عمان من حيث عدد الصناعات الموجودة فيها بل وقد فاق دخلها من الإنتاج الصناعي إنتاج عمان .

ويظهر الجدول التالي أنواع وأعداد الصانع الموجودة في نابلس

| المدد | النوع          | المدد                         | الثوع           |  |
|-------|----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| ٧     | معلبات         | T                             | أليان           |  |
| 11    | ألبمة خارجية   | 1                             | مطاحن           |  |
| ,     | لسكو           | •                             | سكاكر           |  |
| T     | طعيبة وحلاوة   | ۲                             | ېسکوټ           |  |
| ,     | از پت پذور     | A                             | زېت الجفيت      |  |
| ٥     | نبجائث         | 1A                            | زيت الزيتون     |  |
| Al    | قمان           | ١                             | قنب ونسيج الخيط |  |
| ٧     | متاجر          | ٧                             | أحذية           |  |
| זו    | ورق            | ۳                             | أكياس           |  |
| 11    | مصنوعات معدنية | ٧                             | مستحضرات        |  |
| ١,    | أخف            | 1                             | مصنوعات احمنتية |  |
| ١ ،   | رجاج           | ٨                             | ليفية نتابن     |  |
| У     | قمسية          | ۳                             | غازية           |  |
| 3+    | مثاغل مكاتب    | ١.                            | مشاغل بلاستيك   |  |
| ,     | طوب            | ۳                             | مئج             |  |
| -     |                | <u> </u>                      |                 |  |
| 777   | ا فل فلسطين    | جُوع الصائع في نابلس ٢٢٠ مصمأ |                 |  |
|       |                | 270                           | النسية          |  |

المصدر : المؤقر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام وفلسطين ، مصدر سابق ، ص ١٩٢ ـ ١٩٤

وإذا ماألقينا نظرة فاحصة على الجدول ، نجد أن مدينة نابلس ما تزال تشكل مركز الثقل الصناعي ، وأنها تقود الحركة الصناعية في فلسطين . ذلك لأن معظم الصناعات متركزة فيها . وقد كان لتركز صناعة الصابون فيها منذ القديم ، وتجارتها مع مصر وأقطار آسيا وأفريقيا الواقعة على البحر للتوسط ، أثر كبير على انتعاش الصناعة فيها . كا كان لتوظيف خبراء من أرباح مالكي هذه الصناعة في إقامة صناعات أخرى جديدة أثر في تراكم الثروة ،

ويوضح مخطط استعالات الأرض في المدينة ، إلى تمركز الصناعات الخفيفة كالحلويات والصابون والطحينة والأحذية والمواد الغذائية في وسط المدينة حيث يعود ثاريخها إلى فترات قديمة ، في حين خصص حسب الخطسط الحسديث كل من شرق المدينة (سهل عسكر) وغربها كشاطق صناعية ، حيث سهولة المواصلات في تلك الأجزاء وبعدها عن المناطق السكنية .

وتقوم بالنشاط المناعي في مدينة نابلس شركات صناعية متخصصة إلى جانب صناعات صغيرة عارسها الأفراد ، وأهم الصناعات الكبيرة ( وردت الإشارة إليها في باب الصناعة ) الزيوت النباتية ، وعصر الزيتون وصناعة الصابون والجلود وعلب الصغيح والكبريت والحلويات ، والمنسوجات ومطاحن الحبوب والمرطبات وأعمال البناء والكهرباء والدهان والحدادة والتجارة ... إلخ .

# الوظيفة التجارية:

تعد مدينة نابلس أهم مركز تجاري بالنسبة إلى فلسطين عامة ولمحافظتها خاصة . وقد ساعد على ازدهارها التجاري وفرة رؤوس الأموال فيها ، والتي تعود إلى تحو يلات أبنائها العاملين في دول الخليج العربي ، إضافة إلى موقعها المتوسط وسهولة الاتصال بها و وجود معظم الصناعات فيها .

وقد حدد مركز المدينة كنطقة تجارية ضمن مخطط استمالات الأرض فيها ، ويشهد المركز التجاري حركة تجارية يومية نشطة على صعيديها الحلي والخارجي ، وتستقبل المدينة أبناء الريف المذين يسوقون منتجاتهم للبيع في أسواقها ويشترون حاجاتهم منها ، وتستورد نابلس حاجاتها من المواد الخام اللازمة للصناعة من إقليها أو من خارجه ، وتقوم بتصدير المنتجات إلى المناطق المجاورة ، ويستمدل على نشاطها التجاري من خلال أعداد الشركات والمؤسسات التجارية فيها وقيم كل من صادراتها ووارداتها ، ولقد أشرنا في مجال حديثنا عن الصناعة فيها إلى تغير ظروف الصناعة بسبب المراقيل المفروضة عليها من قبل سلطات الاحتلال ، سواء من حيث ارتفاع نسب الضرائب أو اشتراط سلطات الاحتلال استيراد وتصدير منتجاتها عن طريق شركات إسرائيلية أو مقابل ضرائب عالية ، دون الساح للمؤسسات الصناعية بإدخال

تحسينات تكنولوجية حديثة على الصناعات ، لتبقى غير قادرة على منافسة الصناعات الإسرائيلية المشابهة ولحصر الإنتاج فقط ضن إقليم المدينة .

## الوظيفة الزراعية:

لم تسعف ظروف المنطقة الطبيعية المدينة في قيام حياة زراعية ناجحة . حيث لا تسهم الزراعة إلا بنسبة قليلة من اقتصاد المدينة ، ولذا تعقد المدينة في سد حاجاتها من المنتوجات الزراعية على ما ينتجه إقليها . ولكن المدينة تقوم بدور تسويق إنتاج القرى الحيطة بالمدينة حيث يكن القول أن إقليم المدينة يسد حاجة سكانها من المواد الغذائية الزراعية والحيوانية ... إلخ .

### الوظيفة الإدارية:

اعتبرت نابلس مركزاً للواء ( متصرفية ) حسب الكتاب السنوي الرسمي العمادر عن الدولة العثانية عام ١٩٠٤ م ، وقد شكلت مع كل من لواء عكا والقدس ما أطلق عليه بعد الحرب العالمية الأولى اسم ( فلسطين ) . وقد شعت تلك الألوية الأقضية والنواحي والقرى التالية :

| عدد القرى والمزارع    | عسدد<br>النواحي | عسدد الأقضية | اسم اللواء (المتصرفية) |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 707                   | ٤               | ٤            | عكا                    |
| YYA                   | Y               | ۲            | انابلس                 |
| ٢٨٤ ا قبائل بثر السبع | 11              | ٤            | القدس                  |

وقد ضمت متصرفية نابلس نفس الأعداد السابقة حتى سقطت البلاد بيمد الإنكليز عام ١٩٢٠ أو وبعد أن تشكلت الحكومة المدنية الأولى عام ١٩٢٠ أصبحت منطقة السامرة ـ نابلس وجنين ـ أحد المناطق السبع التي قسمت سلطات الانتداب فلسطين إليها .

وفي عام ١٩٢٢ أصبحت نابلس واحداً من الألوية الأربعة التي قسمت فلسطين إليها وهي نابلس وجنين وطولكرم وبيسان . وفي عام ١٩٢٧ اعتبرت نابلس ضمن اللواء الشمالي ، حيث قسمت فلسطين إلى لوائين ومنطقة ( القدس ) ، وفي عام ١٩٢٨ قسمت فلسطين إلى أربعة ألوية كانت نابلس ضمن لواء السامرة ، وفي عام ١٩٤٠ كانت نابلس ضمن أحد الألوية السنة التي قسمت إليها البلاد وقد استر هذا التقسيم حتى نهاية الحكم البريطاني .

وبعد عام ١٩٤٨ أصبحت نابلس مركز محافظة ، وقد بلغت مساحة قضائها ١,٥٩٢ كم وضمت عـام ١٩٦٥ ( ١٣٠ ) قريـة بلغ مجموع سكانها ١٧٠.٠٠٠ نسمـة ، وهي الأن مركزاً للمحافظة واللواء ،

ولقد ترتب عن مركزها الإداري توفر المراكز الإدارية فيها بما كان لــه الأثر في وجود سكان ليسوا أصلاً من المدينة ، ونجم عن ذلــك حــاجــة هؤلاء إلى المسكن وتوفر الخدمات بما أثر على نمو المدينة .

وقد اتخذت المراكز الإدارية أماكن متوسطة داخل المدينة كي يسهل الوصول إليها ، ويوجد بالمدينة كل الدوائر والمؤسسات الإدارية من حكومية وخاصة ، ولهذا تشهد المدينة نشاطاً أثناء ساعات النهار حيث تكتظ المؤسسات بالمراجعين .

# الوظيفة الصحية:

تقوم المدينة بالوظيفة الصحية للقضاء ، والتي بقيت جيدة نتيجة للجهود المبذولة من قبل المؤسسات الصحية في مكافحة الأمراض السارية وارتفاع مستويات الوعي الصحي ومستويات معيشة السكان ، ويبدو ذلك من خلال ارتفاع نسبة المواليد ونقص معدلات الوفيات ،

عدد الأطباء وعدد الأسرة وعدد المرضى في مدينة نابلس لعام ١٩٦٣

| مستشفی السل<br>وکالة القوث | مستشقى الأبلقال<br>و 196 القرث | مسئلتن الاقاد<br>النسالي | التلفن<br>الاغياني | السكان<br>الحكومي | التم المسقعي  |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                            | _                              | 1                        | r                  | 7                 | عددالأطباء    |
| 1++                        | 10                             | 177                      | 70                 | 11.               | عدد الأسرّة   |
| 10                         | £TY                            | A-3                      | 1441               | a%                | عددالرض(۱۹۹۲) |

المصدر: الجموعة الإحصائية الفلسطينية ، العدد الثالث ، دمشق ، ١٩٨١ ، ص ٢١

وقد كان في المدينة عام ١٩٦٧ خمس مستشفيات وعيادة عامة حكومية وعيادتين لوكالة الغوث ومركزاً لرعاية الطفل علاوة على العديد من المستشفيات والميادات الخاصة . ويبين الجدول الوضع الصحي في المدينة من خلال المستشفيات الحكومية فيها حتى عام ١٩٦٣ .

أما عن توزيع الأطباء والعيادات والمرضين وللستشفيات في المدينية في عام ١٩٨١ فقد كانت على الشكل التالي :

| خدمات  | بمرضات  | صيادلة | طب أسنان | أطباء متخصصون |
|--------|---------|--------|----------|---------------|
| مساعدة | وممرضين |        |          | وعامون        |
| ٣4     | 117     | 77     | 17       | YA            |

وعن المستشفيات فيوجد في المدينة مستشفيان حكوميان وأخران خماصان ، ويبلغ عدد الأطباء في الأولى تسعة والثانية خمسة عشر .

وبما تجدر الإشارة إليه أن الحدمات الصحية لم تشهد أي تقدم ، بل على العكس تردت بشكل ملحوظ للضغة عامة بعد عام ١٩٦٧ ، حيث تناقص عدد الأسرة من الردت بشكل ملحوظ للضغة عامة بعد عام ١٩٦٧ ، حيث تناقص عدد الأسرة من ٣٣,٣ ) سرير لكل عشرة آلاف نسبة من السكان إلى ( ١٧,٧ ) سرير أي بانخفاض بلغت نسبته ٥٠ ٪ ، كا أن عدد الأطباء لم ينم خلال الفترة من ١٩٦٧ ـ ١٩٨٠ سوى ١٢ ٪ ، وقد بلغت نسبة الأطباء للسكان في مدينة نابلس طبيباً لكل ثماناية شخص .

وتجدر الإشارة إلى قيام السلطات الإسرائيلية بمنع المؤسسات الخيرية من إقامة المستشفيات الجديدة في المناطق الحتلة ، مما يؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية للمناطق بشكل عام ،

# الفصال السادس

# المعالم العمرانية والتاريخية والأثرية

مرت مدينة نابلس بفترات مختلفة من حيث ازدهار المدينة أو تقهقرها . فتاريخها المذي يعود إلى أكثر من ٩٠٠٠ سنة كاف لأن يجعلها تمر في أدوار تاريخية متايزة ، أما تطورها العمراني وازدهارها أو تأخر فن العارة فيها ، فلا بد وأن يتأثر بكل من العوامل التائية :

العامل الطبيعي الذي يحدد مواد البناء المستخدمة ، والاقتصادي الذي يحدد مستوى البناء وحجمه وخدماته ، والتاريخي الذي يؤثر على استرار أنساط العارة أو تغيرها بما تمليه الظروف المسكرية المستخدمة .

ولقد كان للعوامل السابقة أثارها الواضحة على مدى التطور العمراني الذي مرت به المدينة من تقدم أو تقهقر عبر العصور الختلفة ، و يمكن أن نتناول ذلك على النحو التالي :

# المدينة القديمة:

لا يوجد من المدينة القديمة وخصوصاً التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد والتي تدل معظم المصادر التاريخية والأثرية على أنها كانت إلى الشرق من المدينة الحالية (۱) ، في الموضع المسمى حالياً ( قرية بلاطة ) ، إلا بقايا أثرية عثر عليها أثناء الحفريات التي قامت بها جامعة درو ومعهد ( مكرومك Maccromk ) ، ولقد كان العامل

۱) الحمريات الأثرية في الأردى ، مصدر سابق ، ص ٢ - ٧

الديني خلال تلك الفترة ( النشأة ) أم الأسباب التي ساعدت على ازدهار المدينة من الناحية العمرانية ، وقد زاد من تطورها بناء مذبح وهيكل فيها من قبل إبراهيم عليه السلام . ولكن المدينة توقفت في غوها زمن غزو يعقوب وأبنائه لها ، وعند قيام فتنة بين أبناء شعون ولاوي اللذين قاما بنهب وسلب وهدم بيوتها . با تعرضت للتقلس زمن غزو أبيالك بن جدعون وانتقامه من أهلها . ولكنها توقفت رغم تطورها بعد ذلك عندما بني ( عوري ) مدينة السامرة ( سبسطية ) عادمة له ، ثم تلا ذلك تخريبها على يد الأشوريين وسبي أهلها .

وفي أوائل العصور الميلادية هدمت المدينة كاملة على يد الرومان عام ٢٧ م في عهد ( فاسبسيانوس ) ، الذي أعاد بناء مدينة جديدة تقع إلى الغرب من المدينة السابقة ، والتي يعتقد أنها في المكان الحالي للمدينة الحالية والتي أطلق عليها الم نيابولس ( المدينة الجديدة ) ، وقد تطورت هذه المدينة زمن الرومان وإبان الحكم الإسلامي لها بما أقيم فيها من مساجد وخانات ، ولكنها تعرضت للتقهقر إبان الحكم الصليبي لها حيث تعرضت للغوض والهدم والحرق . وقد هدمها بالاح الدين عندما طرد الصليبيين منها ، وتم بناء مدينة بعد ذلك إلا أنها تعرضت لزلزال عام ١٨٣٦ م ، ضرب نحو ربع المدينة وهدم الربع الباقي وأصيبت باقي المدينة بأضرار بسيطة (١٠) .

ورغم كل مااعترى المدينة من مصائب وما واجهها من نكبات ، إلا أن موقعها المتوسط والحصين دفع أهلها لإعادة بنائها ، بعد كل موجة خراب تعرضت لها وبقيت تنظور حتى عصرنا الحاضر .

## المدينة الحالية:

يعود تاريخ مباني المدينة الحالية إلى ٢٠٠ ـ ٢٥٠ سنة . فقد تعرضت المدينة إلى الهدم والتخريب نتيجة أسباب طبيعية كالزلازل ، وأخرى بشرية نتيجة للغارات ، كان آخرها زلزال عام ١٩٣٦ الذي أتى على مابقي من منازل المدينة القديمة . وتقسم المدينة الحالية إلى قسمين هما ؛

<sup>(</sup>۱) الدباغ مصطفى ، مصدر سابق ، س ۱۰



ا ـ المدينة القديمة : كانت تقع في المركز الحالي لمدينة نابلس ، وتعرف بأزقتها المعتمة وأسواقها الضيقة المسقوفة وأبنيتها المتلاصقة ، وتكثر بها الأسواق التجارية ، وهي ذات غط عراني اعتباطي التطور ، وتدعى بأحياء القصية وتمتد لتصل سفوح جبل جرزيم ، وهي الآن غير صحية المسكن ، وقد ترك السكان تلك المباني وحولت إلى مراكز خدمية للتجارة والمكاتب والعيادات ، إضافة إلى بقاء أقسام منها تشغل بالسكن حتى الآن .

ب ـ نابلس الحديثة : لقد غت المدينة اتساعاً رخم عدم ملائة موضعها الطبيعي للنو المنظم ، حيث سفوح جبلي جرزيم وعيبال ، ذات معدلات الانحدار العالية ، ونتيجة لوجود المدينة في واد ضيق لا يزيد عرضه عن ١٢٠٠ متراً . إلا أن ظروف المدينة الطبيعية ، حيث تعرضت لحدوث الزلازل أكثر من مرة ، كان أخرها زلزال عام ١٩٢٧ ، أجبر أهالي المدينة على الابتعاد عن مركز حدوثه الذي يتوافق ومكان الالتواء الذي يمر من قلب المدينة عبر الوادي الذي يخترقها ، حيث مال السكان بعد ذلك للانتشار في مساكنهم الجديدة على سفوح جبل جرزيم وعيبال ، التي لم يخطبط الا بعد فوات الأوان ، ومن هنا فإن إيصال الخدمات إليها ليست من السهولة ، هذا من جهة ، ثم أن مستوى الخدمات سيبقى هدداً بقيود ظروف الموضع القاسية ، وقد استدركت بلدية المدينة عواقب الأمر بما دفعها لتحديد أنظمة معينة يجب مراعاتها قبل البناء .

ولقد امتدت مساحة للناطق السكنية حتى شملت بعض القرى المجاورة للسدينة سابقاً كقرية رفيديا غرباً ، كا امتـدت المساكن حتى قمتي عيبـال وجرزيم ، وامتـدت شرقاً لتتصل ببلاطة .

لقد راعت البلدية ضرورة التخطيط حيث وضعت مخطيط استعال الأراضي ، بحيث لا تمدد القرى المجاورة بشكل اعتباطي ، وأن تحدد مراكز الصناعة والوظمائف الأخرى . وفي ضوء مخططها فإن وظائف المدينة متعددة ، و يمكن ملاحظة المباني السكنية من خلال الأنواع التالية ؛

# أنواع السكن :

قسمت المساكن إلى :

١ . مناطق السكن الأولى وتقع شرق المدينة في مدخلها وعلى جزء من أقدام جبل عيبال الشرقية ، وقسم صغير أخر يقع في الغرب على أقدام عيبال أيضاً وثالث يقع على سفوح جبل جرزيم ، وتمتاز تلك المناطق بمبانيها الحديثة الطراز وشوارعها الجيدة ،

٢ مناطق السكن الثانية وتحتل أكبر المناطق السكنية مساحة وتشفل معظم سفوح عيبال ، ومعظم منطقة غرب المدينة بما فيها واديها الأوسط ، وتشفل جزءاً من جرزيم ، وتبدو على شكل إطار يحيط بالمدينة وهي أقل فخامة من سابقتها .

٣ منطقة السكن الثالثة وتشغل السفوح الوسطى لجبل جرزيم وأقدام عيبال الوسطى والغربية ، وهي أكبر مساحة من المنطقة الأولى وأقل من الثانية ، وتتشابه في غطها العمراني ومستواه مع المنطقة الثانية .

## العارة:

ومن خلال لهة سريعة يلقيها الناظر على بيوت المدينة ، فإنه يصنفها للوهلة الأولى إلى نوعين من المباني ، من حيث طراز العارة ، رغم أن تماريخ أقدم مساكنها الموجودة حالياً لا يزيد على وجه العموم عن ٢٥٠ عاماً (١) ، ويكن أن غيز بين النوعين من حيث مواد البناه ونظامه وما يتبع ذلك من ميزات في الشكل والخطط ، وسنستعرض خصائص كل منها محاولين بذلك الإجابة على أن طبيعة المنطقة وحالتها الأمنية والاقتصادية هي أم العوامل الموجهة لطراز العارة فيها .

- المساكن القديمة :

١ \_ عظم الساكن :

<sup>(</sup>۱) خارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ۲۲

لقد روعي عند تصم مخططات المنازل اعتبارات أساسية أهمها :

أ \_ كبر حجم الأسرة واستيعاب الأسر المتدة .

ب ـ الحصانة والقدرة على المقاومة ضد الإنسان أو الطبيعة .

جـ .. الجمال والأناقة .

د ـ الطراز المهاري الإسلامي الذي يمتاز بالأقواس والردهات الفسيحة . وقد برز نوعان من الخططات التي اتبعت بشكل عام عند بناء المنازل هي التي التبعث بالتي التبعث بشكل عام عند بناء المنازل هي التبعث بالتي التبعث بشكل عام عند بناء المنازل هي التبعث التبعث بالتبعث بشكل عام عند بناء المنازل هي التبعث التبعث بالتبعث بالتبعث بالتبعث التبعث بالتبعث بالتبعث التبعث بالتبعث التبعث التبعث بالتبعث التبعث بالتبعث بالتبعث بالتبعث بالتبعث بالتبعث بالتبعث بالتبعث التبعث بالتبعث التبعث بالتبعث بالتبعث

أولاً \_ المساكن ذات الباحة الساوية : وقد أخذ هذا الطراز عن الأمويين . حيث تكون سقوف الفرف على نوعين إما أن تكون ذات عقود أو أن تخون مسطحة .

وتحتل الباحة المكشوفة وسط المنازل ، وتصطف الغرف على جوانبها بشكل متقابل ، تخصص أحدها للمنافع وأخرى للضيوف والتي غالباً ماتكون بجانب مدخل البيت ، في حين تخصص بقية الغرف للنوم ، وقد يخصص جزء من الساحة لحوض ماء صغير ،

ثانياً . المساكن ذات القاعة الوسطى : وهي شبيهة في تخطيطها بالنوع الأول إلا أن مساحتها الوسطى مسقوفة وتخصص في الغالب للضيوف ، وغالباً ما تكون البيوت مستوية السقوف ، ويطلق على الساحات المغطاة الم ( الإيوان ) في حين تسمى بالساحة إذا كانت مكشوفة (١) .

أما بناء المسكن فقد اهتم بناؤو المدينة بأمرين أساسيين هما الأساس والجدران ، يلي ذلك السقف والنواف والملحقات الأخرى كالمرافق وأحواض الماء والخزائن ... وسوف نستعرض أكثر الطرق التي شاع استعالها عند بناء كل جانب من ثلك الجوانب علاوة على إبراز اهتام سكان المدينة ومعاربيها ببناء المساجد والحامات التي لا زالت ظاهرة المعالم حتى الأن .

<sup>(</sup>١) السدر نتيه ، س ٢٢

<sup>(</sup>٢) المر إحمان ، ح ٢ ، مصدر سابق ، ص ١١٠

## ٢ ـ الأساس:

عني سكان المدينة بالأساس ليتناسب واحتالات الظروف من زلازل وسيول وهدم . ولذا كان لابد من وصولهم إلى الصخر الأساس قبل علاء الأساس بالحجارة والملاط (طين ؛ كلس) والدي يصل سمكه إلى أكثر من متر أحياناً ويختلف عقم حسب سمك طبقة التربة .

### ٣ ـ الجدران :

لم يقد اهتام معاري المدينة بالجدران عن اهتامهم بالأساس، فقد روعي في بناء الجدران تحملها لأكثر من طبابق، يشرع في بناء الجدران فوق الأساس على شكل ( مداميلك ) بعضها فوق البعض الاخر، قد تكون إما على هيشة صخر أبيض منحوت من الحارج وصف من الحجارة غير المهندسة من الحارج الداخل، والجموعة معساً بواسطسة



جانب آخر من نابلس

( الطين والكلس ) أو على شكل مدماكين أحدهما خارجي من الصخر المنحوت والأخر داخلي ، يفصل بينها مسافة ٥٠ ـ ٧٠ سم تملاً بالحجارة الصغيرة والمادة الملاطية ، و بعد إقامة بناء الجدار على الشكلين السابقين يفطى من المداخل بطبقة رقيقة من الطين والكلس المائل المائل المائل المائل والكلس والكلس المائل المائل

وقد روعي عند بناء الجدران عمل أقواس من الداخل يمكن استخدامها كخزائن للأثاث ، أو منان للموقد ( الوجاق ) ، كا يتم عمل شرفات ( المشرفات ) من الحشب أو الحجر<sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>۱) - المصدر نصبه ، في ۱۹۹

## ٤ \_ الأبواب والتوافذ:

لقد اختلفت مظاهرها ومساحاتها والمواد الحكة لها تبعاً لاختلاف مواضعها . فالأبواب الخارجية غالباً ماتكون عريضة ( ١ - ١،٥ م ) عالية ( ٢ م ) مجهزة بأبواب خشبية أو حديدية من دفة واحدة في الغالب ، أما الماخلية فهي أقل عرضاً وأكثر طولاً وغالباً ماتفلق بأبواب خشبية ،

أما شكلها فغالباً ماأخذت سقوفها بشكل نصف القوس أو المسطح مع مراعاة أن تكون جوانبها قد بنيت من الحجارة للنحوتة والمنسقة .

وما قبل عن الأبواب ينطبق إلى حد كبير على النوافذ ، التي لا تزيد في الغالب على سبق ذكره سوى بوضع شبكة من القضبان الحديدية بأشكال هندسية أو شطرنجية يراعي فيها الجال والأناقة . وهي أقل من الأبواب من حيث للقاييس ويفضل أن يكون لكل غرفة شباك أو اثنان . ويغضل منها ماكان باتجاه شروق أو غروب الشبس .

#### ه ـ السقف :

تظهر سقوف البيوت القديمة على ثلاثة أشكال هي :

أ \_ السقوف القبابية ،

ب \_ السقوف المطحة المستوية .

جـ . السقوف القرميدية .

وبما تجدر الإشارة إليه أن الشكلين الأول والشاني هما أكثر شيوعاً في حين اقتصرت السقوف القرميدية على بيوت الأثرياء .

أما من حيث التطبق ، فيغلب على البيوت القديمة أنها مكونة من طابق أو طابقين ، وقد وجدت بيوت على هيئة قصور تكونت من أكثر من طابقين ، حيث وجد طابق رابع في زوايا القصور الذي يغطى بالفخار الدقيق وتكون جدرانه رقيقة ويسمى بالطيارة .

### . المساكن الحديثة :

تختلف عططات المساكن الحديثة عما سبق ذكره ، فلم نعد نرى الباحة المكشوفة ولا المغطاة بل طغت المخططات الهندسية العصرية ، وأثرت مواد البناء (الإسمنت والحديد) على طراز البناء ، وبدت البيوت أكثر تباعداً وخاصة على أطراف المدينة نظراً لتوفر الأمن ، ووجهت المناية في التخطيط إلى الأمور الخدمية في البيت ، كالمنافع وما يتبعها من ملحقات أخرى ، وركز على جانب التعرض للشمس وحسن التهوية . وتلك من الأمور التي يعاني منها سكان المباني القديمة في وسط المدينة .

وقد بليغ عدد المباني والأسر الساكنة في كل نوع منها حسب أول تعداد تقديري أجرته البلدية عام ١٩٦١ على الشكل التالي<sup>(١)</sup>:

وقد قدر عدد مباني المدينة عام ۱۹۹۳ بنحسو خسسة آلاف مبنى تتسمع لثانية ألاف عائلة . أما الآن وبعد أن وصل عدد سكان المدينة إلى مايزيد على ستين ألغا ، ونظراً لوجود جامعة فيها فإن المدينة تتسع باضطراد حيث يقدر عدد بيوتها بمشرة ألاف مبنى عام



نابلس - الساحة العامة

١٩٨٠ . انتشار الأبنية وعدد الأسر لكل نوع

| ابن+<br>ماين | لين+<br>أحنت | اجنت<br>مسلح | دېدر | حچر<br>متحوث | thees |          |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------|----------|
| ΥY           | 100          | 1-1          | 141  | 17·V         | TEAD  | الأسية   |
| YΥ           | EY4          | VIE          | EYa  | 377-         | YTT#  | عددالأسر |

۱۱) عارف عبد الله ، مصدر سابق ، ص ۲۲

# المساجد والمآذن :

لقد بني العديد من المساجد في المدينة والقرى والبلدان المجاورة ، وأقيت عليها المساذن من جميع الأشكال . وقد كانت المأذن في بادئ أمرها مربعة كا هو الحال في مئذنة جامع الخضراء ، ثم أصبحت ثمانية كا هو الحال في مئذنة جامع الأنبياء ، التي أخذت عن مئذنة الجامع الكبير وجامع البيك والحضر ورفيديا وغيرها ، وكذلك تم بناء مأذن من اثني عشر وجها ، كئذنة جامع الساطون في نابلس وفاطمة وخاتون في جنين ، ثم درج بناء الماذن الاسطوانية العثمانية كشذنسة جوامع النهر والحنبلي والنابلسي وطولكرم وغيرها(١) .

جانب من مدينة نابلس المأذن

وقد بلغت مهارة معاري البناء بإقامة عدد من المآذن الضخمة القواعد على أبواب المساجد ، ير من تحتها المصلون كلذئة الجامع الكبير والمسجد الحنبلي وجامع الساطدون ، وقد زخرفت مشارف الماذن بالمتعليات والتي من أهمها مشرفة مئذفة الجامع الكبير . أما المنابر فقدد عملت من الرخام كنبر جمامع النصر والكبير ، وقد بني الأخير عام ١٠١٦ هـ (١) .

# الزخرفة والنقوش :

لم يقتصر البناء في المدينة على ماسبق ذكره من دور ومساجد ومعابد ، بل برزت أنواع أخرى من البناء احتاجت إلى دقة الصنع ومهارة التصيم والبناء ، من

<sup>(</sup>۱) البر احسان ، مصدر سابق ، ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٢) المنزنتية ، ص ١١١

ذلك التحصينات التي بنيت من الحجر السلطاني مع الطين الجبول بالزيت ، إضافة إلى احتوائها على الآبار والبرك والفسقيات الدقيقة . والمنشآت الصناعية كالصابن والمدابغ والمصانع والمعاصر والأفران والطواحين والحامات . ولكل منشأة منها نوع من الصخر ونوع من الطين .

فالمصابن تحتاج إلى القدور والخامر وأبار الزيت فيستعمل لها الحجر المواسي ( المنقوش ) على جوانبه الستة بحيث تلتصق وتلتحم مفاصلها بدقة عند وضع الطين المجبول بالكلس الخلوط مع القصرمل ( رماد القامة ) والملح . وبالمادة تلك تكحل مفاصل الحجارة بدقة . وكذلك حلة الحام ، وتياغير الدباغة .

كا توضع في أحواضها براميل من الفخار ، ويجبل طين الحوض من الشيد والقصرمل والفخار المدقوق ، وكمذلك الحال عند عمل البرك وخازن الماء ( الصهاريج ) ، وأحواض المصابغ وكل ماله علاقة بالماء كالمطاحن . أما الأقنية التي تنقل بها المياء للطواحين كي تنديرها ، فقد أجريت في أنابيب من الفخار لحت مفاصلها بنوع خاص من الطين كون من الكلس والفخار للسحرق والشحم المسيح والقطن ، أما عقود الحامات فقد صنعت من كيزان الفخار وغطيت بالزجاج كي ينفذ النور من خلاله ،

أما الزخارف والنقوش فقد تأثرت بالطابع الإسلامي حيث يبدو من بقايا النقوش القديمة قطعة من محراب جامع الخضره، والتي لا مثيل لها إلا في قصر الحراء بالأندلس، وتبدو مطوقة بإطار من معجون قديم يشبه الجبس يرجع للعهد الأيوبي.

أما النقوش على الأقواس والنواف في والأعدة فلم يبق منها سوى القليل ، حيث تظهر على أبواب المقاصير في باب الإمارة وقد رسمت على شكل أنواع من الحلويات ، كا بقيت بعض النقوش على القصارة الداخلية صورت عليها صوائي وعشب نحل كا هو في حي الياسمينة ، كذلك رسمت الخطوط على سبل الماء وبعض مداخل البيوت وشواهد القبور ، كتبت بالخط الكوفي(۱) .

<sup>(</sup>١) المدريقية ، ص ١١٥

# المساجد والمزارات الدينية :<sup>(١)</sup>

### ١ .. جامع الخضراء :

ويقع في حي الياسمينية بالقرب من « عين العسل » ويرجع تباريخ بنائمه الحالي ، بناء على الكتابة المدونة على مدخله إلى أيام السلطبان المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي ( ١٢٧٩ ـ ١٢٩٠ م ) سابع ملوك دولة الماليك التركية .

ويوجد في صحن الجامع بركة ماء ، وتبلغ مساحة القسم المعد للصلاة فيه نحو ويوجد في صحن الجامع بركة ماء ، وتبلغ مساحة القسم المعد للصلاة فيه عمل ٢٠٠ متر مربع ، وله محراب جيل ، وفي ركنه الجنوبي الغربي مكان منفصل يقال إنه المكان الذي حزن فيه يعقوب على ولده يوسف . ويعرف الجامع لذلك باسم « جامع حزن يعقوب » وتبعد مئذنته مقدار ستين متراً عنه من نساحية الشال ، وتشهه في غطها المهاري مئذنة الرمئة .

### ٢ ـ جامع المساكين:

يقع في محلمة « الحبلمة » ويرجح أن يكون بنناءً صليبيهاً أعده فرسان الهيكل « الاستبارية » ليكون مستشفى لهم ، وهو أنقاض اليوم وقـد اخترقتـه طريق وبقيت أنقاضه .

## ٣ ـ جامع الخضراء :

ويقع غرب نابلس ، وقد تم بناؤه على نفقة المرحوم بدوي أفندي عـاشور المتوفي عام ١٩١٨ .

# ٤ - جامع الحاج غر النابلسي :

الواقع على طريق نابلس القدس ، شرقي المدينة ، وقد أنشأه المرحوم الحاج غر بن حسن النابلسي عام ١٣٥٧ هـ ، وقد دفن بعد وفاته عام ١٣٥٩ هـ في صحن المسجد ، ويضم المسجد مكتبة كبيرة .

<sup>(</sup>۱) الدباغ مصطفى ، مصدر سابق ، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۸



#### ه ـ جامع النصر :

ويقع وسط البلدة القديمة ، أعيد بناؤه حيث كان في الأصل كنيسة بيزنطية في القرن الثاني الميلادي ، وقد أثر على السجد الجيل الزلزال الذي ألم بالمدينة عام ١٩٢٧ ، بما غير كثيراً من طراز معاره بعد أن أعيد بناؤه على نفقة الجلس الإسلامي الأعلى عام ١٩٣٥ م ، حيث شيد للسجد فوق الحوانيت التجارية التي شغلت الطبابق الأول ، وهو من أجمل مساجد المدينة و يكن ملاحظة مئذنته من جهات المدينة الختلفة ، أما أصل التسبية فيقال أنها نتيجة لانتصار المسلين على الإفرنج في نفس المكان الذي بني عليه المسجد أو لدفنهم شهدائهم في صحنه وهو الأرجح .

## ٦ ـ جامع البيك :

ويسبى بجامع المين أيضاً ويقع في وسط المدينة ، ويقال أنه بني على نفقة الشاعر إبراهيم طوقان سنة ١٢٥٨ هـ ، أو أنه أدخل عليه تحسينات كبيرة حيث كان موجوداً قبل ذلك بكثير ، ويوجد فوق المسجد طبابق آخر يحبوي عدداً من الغرف استعملها طلاب العلم في السابق مكاناً لسكناهم .

# ٧ .. جامع الساطون :

ويقع في حي الياسمينة ، ولا زال عامراً بإقامة الصلوات فيه .

## ٨ ـ جامع الحنبلي :

وقد دعي بهذا الاسم منذ القرن السابع للهجرة ، نسبة إلى الحنابلة الـذين تولوا الإسامة فيه ، ويظهر على منبره كتابة تشير إلى تحديد بنائه في عهـد السلطان محمد رشاد الخامس سنة ١٣٣٠ هـ ،

## ٩ ـ جامع التينة :

ويقع في محلة القريون وهو عامر بإقامة الصلوات فيه ، وقد جدد بنــاؤه ومنبره عام ١٣١٠ هـ .

# ١٠ ـ جامع الأنبياء :

يقع في علة ( الحبله ) قرب عطمة سكة الحديد ، وبالرغ من التقاليد ، وإشارات بعض الكتب إلى أنه المكان الذي يحوي رفات أجساد أبناء يعقوب فإن الأدلة التاريخية لم تثبت صحة ذلك ، حيث رحل يعقوب وأبناؤه إلى مصر وأقاموا فيها . ولم يذكر أن أحداً منهم قد عاد إلى فلسطين إلا رفات يوسف عليه السلام التي نقلت من مصر مع جماعة سيدنا موسى ودفنت في بلاطه ، ويقال أنها نقلت إلى الخليل فها بعد ، ولذا يستبعد أن يكون هذا المكان قد خصص لدفن أبناء سيدنا يعقوب .

# ١١ ـ الجامع الكبير « المملاحي » :

يقع شرق المدينة وهو أكبر مساجد المدينة ، وقد كان في الأصل كنيسة بنيت على يد جوستانيوس في القرن السادس الميلادي ، وأعيد بناؤها في القرن الشاني عشر على يد الإفرنج عام ١٩٦٧ م ، ثم حولها المسلمون إلى جامع بعد ذلك في عهد صلاح الدين الأيوبي ،

المزارات:(١)

# ١ .. بفير الفافي :

يقع في محلة الحبله غربي جامع الأنبياء ، وهو عبارة عن غرفة واسعة بها ضريح بنسب إلى بشير أحد رجال العشرية ، ولكن ذلك غير مرجح لثبات وفاة المذكور ودفنه في بغداد عام ٢٢٧ هـ . ويرجح أن يكون المكان لمريدية وأتباعه في طريقته ،

### ٧ ـ الدرويشية:

زاوية في حي القريون ، ويها قبر الدرويش مراد « وقبر أخيه الشيخ محمد » .

# ٢ ـ السري :

يقع على جبل جرزيم إلى الغرب من مدينة نابلس ، ويقال أنه ضريح للشيخ

<sup>(</sup>۱) المدريسة ، ص ۲۲۱

عمد السقطي ، والمرجح أن يكون مكاناً اتخذه أتباع السقطي للذكر ، فقد تنوفي السقطي في بغداد ودفن فيها عام ٢٥٣ هـ .

### ء ـ الشيخ بدان :

ويقع غربي السرايا القديمة .

### ه ـ مجير الدين :

يقع غربي المستشفى الوطني في أسفل جبل عيبال ، ويتألف من غرفة مربعة الشكل فيها ضريح ، وفيه يوفى بالنذور . وقد جاءت تسبيته نسبة إلى مجير الدين ذكرى الذي استشهد على يد التتار عام ١٥٨ هـ .

### ٣ ـ عباد الدين :

على مقربة من رأس جبل عيبال ، ويتألف من غرفة تبلغ مساحتها قرابة ٢٥ متراً مربعاً ، ويبلغ طول الضريح أربعة أمتار . وتتصل الغرفة بمسجد مكون من غرفة فيها عراب وقبة كبيرة عالية . ويرجح أن يكون القبر لأحد قواد صلاح الدين الذين استشهدوا عندما غزا التتار نابلس عام ١٥٨ هـ ، وأن هذا الضريح قد حوى رفات على بن شجاع القائد الثاني لصلاح الدين ،

# ٧ ـ الشيخ غائم :

يقع على جبل جرزيم إلى الشال الشرقي من خرائب القلمة التي يظن أنها بنيت في أيام جستيانوس . ويرجح أن يكون هذا المقام قند اتخذه الشيخ غانم بن علي الأنصاري المولود في قرية بورين ، الواقعة وراء هذا للقام مُعتَكفاً له .

#### ٨ ـ رجال العمود :

قبور تقع في القدم الشرقي من المدينة ، عند أقدام جبل جرزيم . يقال أن أربعين نبياً من أنبياء بني إسرائيل مدفونين فيها . ويقول السامريون أن القيصر زينو قتل سبعين من زعمائهم عندما حاول تنصيرهم ، في حين يزع البعض أنه ( بلوطة مورة ) المكان الذي نصب إبراهيم عليه خيته عندما جاء الأول مرة لهذه البلاد . في

حين يستدل من بقايا الرُّمِّ التــاريخيــة الموجودة للآن أنها مكانــاً لــدفن مشــايخ قريــة رجال العامود ( عمد عامود النور ) وولديه الشيخ صالح والشيخ سعد الدين . الآثار :

من أشهر آثار المدينة ذات القيمة السياحية نذكر على سبيل المثال الاالحص : بثر يعقوب :(١)

وتقع في أطراف المدينة في وسط السهل الذي يفصل جبلي جرزم وعيبال شرقاً. ويعتقد أن هذه البئر حفرها النبي يعقوب عليه السلام عندما جاء إلى شكم ، ويبلغ عقها ٤٠ متراً ، وعند هذا البئر التقى السيد المسيح بالمرأة السامرية ، وكان قد غادر بيت المقدس إلى الجليل عن طريق السامرة . وحيث كان السيد المسيح متعباً ، فقد جلس إلى جانب البئر ، وعندئذ جاءت امرأة سامرية لتستقي فطلب منها أن تعطيمه ماء ليشرب ، فردت عليه كيف تطلب مني ماء لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية ؟ (حيث كان اليهود لا يتعاملون مع السامريين ) ولهذا تدعى البئر أيضاً

ببئر الساسرية .

وقد بنت الملكة هيلانة والدة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين كنيسة كبيرة فخمسة ( بطسول ٢٥ متراً وعرض ٢٦ متراً ) فوق هذا البئر في القرن الرابع للميلاد ، وزين الإمبراطور جوستنيان الكنيسة بالزخارف ولم يتعرض العرب للكنيسة بأذى عندما فتحوا البلاد في عهد الراشدين ، وبقيت الكنيسة على حالها حتى تهدمت عام ١٠٠٩ م في العهد الفاطمي . ثم عرها الصليبيون عام العام بعد

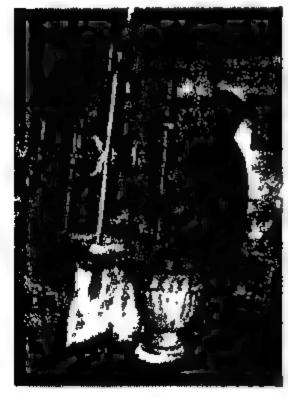

بئر يعقوب

 <sup>(</sup>۱) جرجي زيدان ، « فلسطين تاريخاً واثاراً » ، مقالات مستلة من عبلة الملال ، السنة ـ ۲۲ ـ ۲۹۱۲ ،
 ص ۲۹۹

خروجهم من البلاد ، وفي عام ١٥٥٥ تولت الكنيسة الأرثوذكسية حراستها بأمر من السلطان العثاني . ثم بنيت كنيسة على آثار الكنيسة القديمة فيا بعد (١) .

## قبر يوسف :

يقع على بعد نحو ألف ياردة إلى الشال من بار النبي يعقبوب ، ويبوجد قبر يعتقد أنه قبر النبي يوسف ، ويعتقد أن أبناء يعقوب باعوا أخاهم يوسف في هذا الوادي ،

ـ وعلى جرزيم مكان مقدس وأثري لدى السامريين حيث يمتقدون أن إبراهيم عليه السلام قد هم بذبح ابنه قرباناً إلى الله تعالى .

المقبرة البيزنطية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي وتحوي على
 أعدة منحوتة بالصخر الأبيض نحتاً فنياً جيلاً ، حيث يعتقد أنها مقبرة لأسر غنية (١) .

علاوة عن المراكز الأثرية السابقة ، هناك المديد من المزارات والحرب الموجودة في المدينة وفي قضائها ، ولكنها لم تلق العناية الكاملة ، وتحتاج إلى الرصايـة والترميم ، وقد أسلفنا الحديث عن المساجد والمزارات ،

<sup>(</sup>١) المربيء مجدر سابق دحي ٧٩ د ٨١

<sup>(</sup>٢) للصدر نقسه ، ص ٨١

# الفصبيل *لسابع* التعليم

# التعليم:

لو تتبعنا تماريخ التعليم منذ القرن التماسع عشر وحتى عام ١٩٦٧ ، والتغيرات التي حدثت خلال تلك الفترة ، فإننا سنلس تبايناً في حالة ومستوى التعليم خلالها ، ولقد عاشت نابلس كغيرها من مدن بلاد الشام حالة من التأخر الثقافي في بداية القرن التماسع عشر ، فكانت المدارس قليلة ، وكل ما وجد آنذاك كان مقتصراً على الكتاتيب ، حيث اقتصر التعليم على العلوم الدينية واللسانية ، وكانت الكتب غالية الثن وغير متوفرة الله .

واتخذت الجوامع بنابلس أماكن للتدريس طوال القرن التاسع عشر ، ولم تظهر المدارس بالمفهوم الحديث إلا في النصف الثاني منه . وقد بلغ عدد الجوامع في لواء نابلس اخر القرن التاسع عشر زهاء ١٦٢ جامعاً (٢) . اشتهر منها في مدينة نابلس الجامع الكبير الصلاحي ، وجامع البيك ، وجامع الحنابلة ، وجامع النصر وجامع الخضر وجامع الساطون (٢) .

وقد أولي إلى النائب الشرعي حق تعيين المدرس في الجامع وقد اشترط فيه أن يكون حاصلاً على إجازة علية تخوله القيام بمهمته ، أما مرتبات المدرس فقد كانت

<sup>(</sup>۱) - الراميي أخرم ، مصدر سابق ، ص ۱۹۳

 <sup>(</sup>٢) العامدي عمود ، من تاريحها ، ، جمعية عمال للطابع التماونية ، ١٩٦٢ ، ص ١٥٦

<sup>(</sup>۲) الرابيق أكرم ، مصدر سابق ، ص ١٤٢

من تبرعات الحسنين وأموال الوقف ، ويقيت الدولة غير مسؤولة عن رواتبهم حق نهاية القرن ، عندما حددت لأئمة المساجد والمدرسين رواتب محددة من غلة أوقاف الجامع (١) .

وأما مهمة التدريس فقد كانت غالباً وراثية إذا كان ورثة المدرس المتوفي أكفاء ، أما المواد التي يدرسونها ، فقد اهم المدرسون بتعليم الفقه والحديث ، ونال المدرسون مكانة ونظرة محترمة وأعفت الدولة المدرسين من الخدمة العسكرية . وفي الوقت الذي كان المدرسون يقومون بتعليم الطلبة علوم الفقه واللغة في المدينة فقد اقتصر التعليم في القرى على القراءة والكتابة .

وقد أثر حُكم إبراهم باشا على مسيرة التعليم في المدينة عندما اعتبر التعليم مهمة حكومية ، بعكس ماكانت تنظر إليه الدولة العثانية ، فأنشئت المدارس الابتدائية ، وطبق برنامج التعليم الإلزامي باللغة العربية .

وقد ساعد تبني الدولة العثانية لقانون المعارف العمومية ، تأسيس عدد من المدارس منذ عام ١٨٧٨ م ، وفي نهاية القرن التاسع عشر زاد عدد المدارس في نابلس فوجدت فيها عام ١٨٨٢ مدرستان للذكور بها ١٨ مدرساً و ٥٣٦ طالباً ، ومدرسة للبنات بها معلمتان و ١٠ تليذات ، وقد بلغ عدد المدارس للواء نابلس للسنة نفسها على النحو التائي(٢) ؛

۲۰ مدرسة ذكور ۲۲ مدارس إناث ۲۲ معلماً ۵ معلمات ۱۰۸۱ تلميذاً ۱۴۲ تلميذة

<sup>(</sup>١) للصدر تقسه ، بين ١٤٥

<sup>(</sup>۲) الدباغ مطفئ ، معدر سابق ، ص ۵٤

كا سمحت الدولة للجاعات غير الإسلامية بتأسيس للنارس وإدارتها ، وكان في المدينة خس مدارس مسيحية للذكور و مدرستان للإناث ، واشتهر المبشر ( Bowen ) في تدريس الأطفال على اختلاف دياناتهم القراءة والحساب واللفة العربية (۱) .

عرف الشعب العربي الفلسطيني التعلم الحسديث قبل نظيم الانتسداب البريطاني<sup>(۲)</sup>. فلقد انتشرت للدارس الابتدائية النظمامية بفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر ، وكانت هذه المدارس تابعة للأنظمة التربوية التالية<sup>(۲)</sup>:

١ .. مدارس الحكومة التركية .

٢ ـ المدارس التبشيرية المسيحية وكانت تركز على لغة وثقافة الدول الأوروبية المبولة لها .

٣ . المدارس العربية الإسلامية الخاصة . وكانت تركز على الدين الإسلامي والقومية العربية .

وقد بلغ عدد المدارس الحكومية التركية والعربية الإسلامية قرابة ( ٤٧٤ ) مدرسة ضمت ( ١٧١٣١ ) طالباً و ( ٦٥١ ) معلماً لكل فلسطين عام ١٩١٤ (١)

ومن المدن الفلسطينية التي حظيت بنصيب كبير من التعليم مدينة نابلس ، التي عرف أهلها بحبهم للعلم ، وقد اتخذت من الجوامع أماكن للتدريس طوال القرن التاسع عشر ، ولم تظهر المدارس بالمفهوم الحديث إلا في النصف الثاني منه (٥) .

وقد ضمت مساجد المدينة واللواء حلقات الطلاب الذين كانوا يرتادونها طلباً للملوم الإسلامية كالفقه والحديث والسيرة النبوية . كان في نابلس عام ١٦٧١ م سبع

<sup>(</sup>۱) المدر تسه ، ص ۵۱

<sup>(</sup>٢) المجرنفية، من ±٥

<sup>(</sup>۲) الدباع معطمی ، معدر سابق ، س ۵۵

المدرنقسة عن 80

<sup>(</sup>٥) المدريفية عن ٥٧

مدارس لتدريس القرآن الكريم وسبع مدارس إبتدائية للبنين (١) . وفي عام ١٩٠٢ كان في المدينة ١٢ مدرسة منها أربع مدارس رسمية ضعت ٢١٤ طالباً و١٣ معلماً ، ومدرستان إسلاميتان ضمتا سبعين طالباً ، ومدرسة مسيحية للروم الأرثذوكس وقد ضمت عشرة طلاب . ومدرستان إنكليزيتان للبروتستانت وضمتا ١٥ طالباً وطالبة ، وثلاث مدارس للاتين الفرنسيين إحداها مختلطة وأخرى للذكور وثالثة للإناث وقد ضمتا ١٤ طالباً وطالبة . وقد بلغ عدد الطلاب أنذاك لكل المدارس ( ١١٩ ) طالباً وطالبة .

أما إبان الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ ـ ١٩١٨ ) ، فلقد كان في نابلس أربع مدارس للبنين بها ٢١٢ طالباً ، وثلاث مدارس للبنات بها ما يقرب من ٤٠٠ طبالبة ، وقد بلغ عدد الطلاب الحقيقي أكثر مما ذكر ، إلا أن كثيراً منهم اضطر للانقطاع عن الدراسة بسبب ظروف الحرب والأحوال الاقتصادية السيئة (٢) .

وعند سقوط فلسطين بيد الانتداب البريطاني عام ١٩١٨ ، قرر بعض محبي العلم تأسيس مدرسة النجاح الوطنية في مدينة نبابلس لتعمل على إذكاء الروح الوطنية في نفوس الطلاب ، وللوقوف سدا قويا أمام المدارس الأجنبية الأخدة بالانتشار ، وللدارس الحكومية الموجهة من الانتداب البريطاني .

وفي الوقت الذي أخذت فيه سلطات الانتداب البريطاتي تعمل على إعاقة الحركة العلية التي أخذت بالظهور في فلسطين والبلاد العربية المجاورة ، ازدادت أهية مدرسة النجاح الوطنية وغيرها من للدارس الوطنية الحرة ، ولقد كانت غالبية الطلاب من طلبة للعارف تترك الدراسة بعد الصف الخامس الابتدائي أو قبله ، ولم يكل دراسته منهم إلا القليل ، حيث كانت شروط الالتحاق بالمدارس الشانوية الحكومية قاسية ، ولم يوجد آنذاك سوى ثلاث مدارس حكومية .. كلها في مدينة القدس . تحتوي على صفوف المترك ( الثانوية ) وهي : الكلية العربية ، وكلية

الكخن على ، « مدرسة النجاح الوطنية دورها الاجتاعي في تقدم العتبج العربي العلسطيني رس
 الانتداب » المؤقر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام ، الجلد الثاني ، شان ، ١٩٨٢ ، س ١٣٦

<sup>(</sup>٢) للمدرنقة ، ص ٤٣٧

البنات ، والمدرسة الرشيدية . ولم يكن أمام الطلبة الراغبين في إكال دراستهم إلا الالتحاق بمدارس الإرساليات أو المدارس الوطنية كمدرسة روضة للعارف والنجاح الوطنية (١) .

وقد نمت هذه المؤسسة وأصبحت تعرف باسم كلية النجاح الوطنية في عام ١٠٠/ ١٩٦٦ في النجاح الوطنية في عام ١٩٧٠ وأنشئ فيها معهد إعداد المعلمين عام ١٩٧٧ في تطورت إلى جامعة عام ١٩٧٧ وهي جامعة النجاح الوطنية حالياً .

ولقد ساهمت هذه المؤسسة بدور فعال في مسيرة الحياة العلمية المدينة خاصة ولفلسطين والدول العربية المجاورة عامة ، ويمكن أن نلس ذلك من خلال ماحققته هذه المؤسسة من سد الحاجة في تخريجها المتخصصات العلمية التي لم تهتم بها سلطات الانتداب أنذاك كالطب والهندسة والصيدلة والزراعة حيث تخصص ٣٤,٧١ ٪ من طلابها فيا بعد في هذه المجالات .

كا دلت نتائج دراسة قام بها الدكتور على الكحتة على دور مدرسة النجاح الوطنية الاجتاعي في تقديم الجتم المربي الفلسطيني زمن الانتداب ، على أن عشرة من خريجيها على الأقل احتلوا مراكز سياسية برتبة رئيس وزراء أو وزير أو عضو محلس وطني استشاري .... الخ(٢).

ولا زالت المدرسة ، والتي أصبحت جامعة منذ عام ١٩٧٧ تقوم برسالتها العلمية حيث يستندل على ذلك من خلال تصديها السنائم لأساليب سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، ومن خلال عدد الطلاب الخريجين أو الطلاب المسجلين فيها ، وكذلك من خلال استيمانها للطلبة أبناء الضغة الغربية ( انظر الجدول التالي لاحقاً ) .

ولقد أثرت فعالية للدينة الاقتصادية على الأوضاع التعليمية فيها مقارنة بغيرها من المدن الجماورة ، حيث هيأت فرص الثراء والنشاط الاقتصادي الجو لأبنائها بالتوجه إلى مجالات الثقافة والعلوم ، وعرفت للدينة النهضة العلمية منذ الثلث الأول

<sup>(</sup>۱) الصدر نقسة ، من ۱۲۸

<sup>(</sup>١) المعرشة ، ص ١٢٨

من هذا القرن . بدلالة استقبال للدينة لطلاب العلم من مختلف الجهات ، حيث برز فيها الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء ، واسترت النهضة العلمية وزاد الإقبال على التعليم في المدينة ولوائها ، فغي الوقت الذي بلغت فيه أعداد المدارس في الواء نابلس قرابة ١٤٨ مدرسة عام ١٩٤٤ كان منها ١٠٧ مدارس حكومية ضعت ١٤٣٤ طالباً و ٢٧٧٢ طالبة . ارتفع عدد المدارس في اللواء إلى ٤٣٧ مدرسة عام ٢٥/ ١٩١١ منها ٢١٥ مدرسة مختلطة . بلغ مجوع طلابها ٢١٥ مدرسة للبنين و ١٩٣ مدرسة للإناث و ٢١ مدرسة مختلطة . بلغ مجوع طلابها ١٩٢٠ طالباً وطالبة ( ٢٥٤٥ طالباً و ٢٤٧٣ طالبة ) ، وقد بلغ عدد المعلين طلابها وعاماً و ٢٠٣٠ معلمة (١٠٠٠ معلمة (١٠٠٠ معلمة)

وبما تجدر الإشارة إليه أن رغبة الناس في تعليم أبنائهم وبناتهم في القرى والمدن ، وصلت مراحل تفوق النصف حيث تبرع سكان قرى اللواء خلال مدة خمس سنوات ( ١٩٤١ ـ ١٩٤٥ ) ببلغ ( ٤٨,٣٨٥ ) ألف جنيه فلسطيني وبلغت مساهمتهم في شؤون التعليم قرابة ( ٦١,١٩٠ ) ألف دينار أردني عام ٢٥/ ١٩٦٦ (١١)

ويستدل من خلال إعداد المدارس وزيادة أعداد الطلبة والمدرسين في اللواء بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص على ازدهار الحركة العلمية ، فقد بلغ عدد الدارس في الديار النابلسية عام ١٩٠٣ نحو ٩٠ مدرسة منها ٤٧ مدرسة في لواء نابلس إضافة إلى تسع مدارس أخرى أنشأها المبشرون في اللواء ،

أما المدارس وعدد طلابها فقد بلغ عام ١٩٤٤ / ١٩٤٥ ( ١٤٨ ) مدرسة ضعت نحو اما المدارس وعدد طلابها فقد بلغ عام ١٩٤٤ / ١٩٤٥ ( ١٤٨ ) مدرسة ضعت قرابة ١٨٩٥ طالباً وطالبة كان نصيب مدينة نبابلس منها ١٧ مدرسة ضعت قرابة ١٨٩٥ طالباً وطالبة أي ما يقارب ٣٣٣ من طلاب اللواء . وفي عام ١٩٦٥ / ١٩٦٦ ارتفع عدد المدارس في اللواء ليصل إلى ٤٣٧ مدرسة ضعت ٨٩٢٠١ طالباً وطالبة .

أما في عنام ١٩٦٦ / ١٩٦٧ فقند بلغ عنده المدارس في اللواء ٤٥١ مندرسة طعت مدارس وزارة التربية والتعليم البالغ عددها ٢٧٦ مدرسة طعت ٧٢٣٧٠ طالباً وطنالبة

<sup>(</sup>۱) النباخ مصطفى ، مصدر سابق ، ص ۲۱۲ ــ ۲۱۶

<sup>(</sup>٢) الصدر نقبه ، ص ٢١٧ ــ ٢٢٤

بالإضافة إلى ١٤٨٩٦ طالباً وطالبة يدرسون في مدارس وكالة غوث اللاجئين ، و ١٣٧٥ يدرسون في المدارس الأهلية الخاصة البالغ عددها ٢٢ مدرسة . أما في مدينة نابلس فقد بلغ عدد مدارس وزارة التربية والتعليم ذلك العام ثلاثين مدرسة ضمت ١٩٧٩ طالباً وطالبة ، طالباً وطالباً وطالبة وست مدارس تابعة لوكالة الغوث ضمت نحو ١٨٤٧ طالباً وطالبة ، أي أن إضافة إلى ست عشرة مدرسة خاصة بلغ مجموع طلابها ١٨٧٧ طالباً وطالبة . أي أن مجموع طلابها يساوي ( ١٧٧٠٠ ) طالباً وطالبة من مجموع طلاب اللواء البالغ عددهم ( ١٩٦١ ) طالباً وطالبة أي مانسبته ١٩٪ من مجموع طلاب اللواء المام ١٩٦١ / ١٩٦٨

وبعد عام ١٩٦٧ استر إقبال الأهالي على تعليم أبنائهم رغم مضايقات سلطات الاحتلال وإجراءاتها التعسفية والمتنوعة الوسائل ، كإغلاقها للجامعات والمدارس لفترات زمنية ، أو ملاحقتها للطلاب واستدعائهم للتحقيق وسجنها إيام ، وفرض الغرامات العالية عليهم ، بحجة عدم انصياعهم لقرارات الأمن ، ورفضها إنشاء مبان جديدة للمدارس أو تعيين مدرسين بما تقتضيه الحاجة . ( انظر توزيع الطبلاب والمدارس في الجداول التالية لاحقاً ) .

من جانب أخر تقوم جامعة النجاح الوطنية بمسؤليتها العلمية خدمة لأبناء اللواء وأبناء فلسطين ، حيث يبدو ذلك من خلال تطور أعداد طلابها وتوزيعهم الجغرافي وأعداد خريجيها ، وأنواع التخصصات التي تتوفر فيها ، رغم العراقيل التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال . ( انظر الجداول ) .

التلاميذ في المدارس الحكومية لقضاء نابلس عام ١٩٧٨ / ١٩٧٩

|      | المتامية |        |         |            |              |       | الحكومية |       |       |
|------|----------|--------|---------|------------|--------------|-------|----------|-------|-------|
| مجوع | الأوي    | أعدادي | ابتدائي | رياش اطفال | الجبوع       | ثانوي |          |       |       |
| 1131 | 471      | SY     | 14-4    | TATE       | <b>FEFFF</b> | 1370  | VVV      | T-Y-1 | البدد |
| X1   | Χτγ      | Z+,0   | XT1,0   | Ž1-        | z۱۰۰         | 211,1 | 217,3    | 23.   | السية |

١١) - اللسفو تعنية عاص ٢٦٢ ـ ٢٢٤

### أعداد المدارس الحكومية وتوزيعها حسب مرحلة التعليم في قضاء نابلس

| كل فلواحل | معارس ثانر يقواهادية | الزامي | تائري | اعدادي | أبتعالي | المدد |
|-----------|----------------------|--------|-------|--------|---------|-------|
| <b>1V</b> | ١                    | 75     | 4     | 0      | ΦA      | 14.   |

### المدرسون في المدارس الحكومية ومؤهلاتهم ١٩٧٨ / ١٩٧٩

| 1 | الملين     | البسة | -پراممي | دېلوم | لانوي | دون ثائوي | الجموع |
|---|------------|-------|---------|-------|-------|-----------|--------|
|   | <b>بة</b>  | للطلا |         |       |       |           |        |
|   | <b>Y</b> 1 | f:\   | 901     | A-V   | 177   | W         | 14.4   |

## أعداد الطلبة والمدرسين في جامعة النجاح للعام الدراسي ١٩٨٠ / ١٩٨١

|       |     |        | توزيمهم |        |       |        |         |         | عددالد    |      |      |
|-------|-----|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|-----------|------|------|
| اللدس | غزة | الخليل | بيت شم  | راماشه | كايلس | طولكرم | دكتوراه | ماجستير | بكالوريوس | إناث | ذكور |
| [IF]  | 144 | 119    | TT      | 35     | 401   | ٧٦٠    | ۵۱      | 77      | **        | 1733 | 1757 |

المصدر : مركز الدراسات الريفية ، النشرة الإحصائية السنوية للمناطق المحتلة ، جامعة النجاح الوطنية ، رقم ٢ ، ١٩٨١

# أعداد الخريجين وتخصصاتهم والهيئة التدريسية ومؤهلاتها العلمية في جامعة النجاح للعام ١٩٨١ / ١٩٨٨

| السوع × من طلبـــة<br>الجامعات في الشفة | Esa  | <u>تيارڙ</u> | Žavia. | هلرم | التربية | الأداب | التخصيص |
|-----------------------------------------|------|--------------|--------|------|---------|--------|---------|
| 71,17                                   | TATE | 711          | 144    | PAT  | EA1     | -      | التمداد |

| من معلي الجامعات | 443 | يكالوريوس | ماجستير | دكتوراه | الهيئة التدريسية |
|------------------|-----|-----------|---------|---------|------------------|
| NA*A             | 111 | ٤٠        | Yo      | 0       |                  |

الممدر : منير عوض ، التعلم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، القدس ، ١٩٨١ ، ص ١١ ، ص ١٤ أما عن تطور أعداد طلبة الجامعة خلال خمسة أعوام منذ تأسيسها ، فقد حقق غوا واضحاً بلغت نسبته نحو ٣٠٪ حيث كان عدد الطلبة عام ١٩٧٧ نحو ١٩٢٤ طالباً وطالبة ، ارتفع ليصل إلى ٢٨٢٢ طالباً وطالبة . هذا ويشكل مجموع الطلبة الجامعيين في لواء نابلس أكثر من ٢٢٠٪ من مجموع الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية . ويوضع الجدول تطور أعداد الطلبة للجنسين في الجامعة من عام ١٩٧٧ حتى عام ١٩٨٧ .

تطور أعداد الطلبة الذكور والإناث في جامعة النجاح من عام ١٩٧٧ حتى عام ١٩٨٧

|   |       |       |       |       |       | <del></del>   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|   | AY/A1 | A1/A1 | A+/V4 | YV/YA | 44/44 | العام الدوامي |
| 1 | 1777  | 1511  | 1.40  | Y£1   | EAT   | ذ کور         |
|   | 1107  | 7+87  | FOA   | 111   | EYA.  | إناث          |
|   | YAYY  | 7053  | 1381  | 7449  | 4YE   | آلمبوع        |

المصدر : دائرة شؤون الوطن الحتل ، منظمة التحرير الفلسطينية ، تقرير هن أوضاع التعليم في الوطن الحتل ، شباط ١٩٨٢ ، ص ٣٣

#### المراجع العربية:

- الجمعية العلمية الملكية: الدائرة الاقتصادية، القطاع الصناعي في المناطق الحتلة, عان ، ١٩٨٢.
- ٢ الجمعية العامية الملكية : الاحتلال استعار إسرائيلي للأرض العربية ، عان ،
   ١٩٨٣ .
- الدائرة الإعلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية: رسوم وخرائط، من ملفات شؤون الأرض الحتلة.
- الدباغ مصطفى : بالادنا فلسطين ، الجنزء الشاني ، القسم الثاني ، بيروت ،
   ١٩٧٠ .
- الراميني أكرم: نابلس في القرن التاسع عشر، رسالة ماجستبر غير منشورة،
   عان، ١٩٧٨.
  - ٦ . العابدي محمود : من تاريخنا ، جمية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، ١٩٧٨ .
    - ٧ . العربي: اعرف وطنك ، العدد ٢٢ ، الكويت ، ١٩٦٠ .
- ٨ ـ العامرى عنان : التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني ، مركز الأبحاث لنظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، ١٩٧٤ .
- العورتاني هشام: مستقبل شجرة الزيتون في الضفة الغربية ، جامعة النجاح الوطنية ، ١٩٨٠ .
- ١٠ الكخن على : مسدرسة النجاح ودورها الاجتاعي في تقدم الجتم العربي الغلسطيني زمن الانتداب ، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام : الجلد الثانى ، عمان ، ١٩٨٢ .
  - ١١ ـ الكيالي عبد الوهاب : تاريخ فلسطين الحديث ، بيروت ، ١٩٧٢ .
- ١٢ م المجموعة الإحصائية الفلسطينية : العدد الثالث والرابع ، بيروت ، ١٩٨١ ،
   ١٩٨٢ ،
- ١٢ ـ المركز الجغرافي الأردني : فهرست للستوطنات الإسرائيلية في فلسطين ، عمان ،
   ١٩٨٢ .

- ١٤ .. المقسى : أحسن التقاسم في ممرفة الأقاليم ، ليدن ، ١٨٧٧ .
- ١٥ ـ النحال عمد : فلسطين أرض وتاريخ ، دار الجليل ، عمان ، ١٩٨٤ .
- ١٦ .. النحال محمد : تاريخ جبل نابلس والبلقاء ، الجزء الأول ، دمشق ، ١٩٣٨ .
- ١٧ \_ النحال عمد : تاريخ جبل نابلس والبلقاء ، الجزء الثاني ، دمشق ، ١٩٣٨ .
- ١٨ ـ جرجي زيدان : فلسطين تباريخاً وأثباراً ، مقبالات مستلمة من مجلمة الهلال ،
   السنة ٢٢ ، ١٩١٣ .
  - ١٩ جريدة القدس : القدس ١٩٨٣/٥/٥ .
- ٢٠ حردان الطاهر: الصناعة ومستقبل تطورها في الضفة الغربية وقطاع غزة
   الحتلين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، عمان ، ١٩٨٧ .
  - ٢١ \_ خار قسطنطى ، جغرافي فلسطين المصورة ، بيروت ، ١٩٧٠ .
- ٢٢ .. دائرة الإحصاءات العامة : النشرة الإحصائية السنوية ، الأردن ، عمان ،
   ١٩٦٥ . ١٩٥٧ .
  - ٣٣ \_ دروزة : حول الحركة العربية الحديثة ، الجزء الثاني .
- ٢٤ صامد الاقتصادي : مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية ، ملحق ١١ ،
   دمشق ، ١٩٨٠ ،
- ۲۵ عارف عبد الله : مدینة نابلس ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، دمشق ،
   ۱۹٦٤ .
  - ٢٦ ـ عبد القادر حسن : سكان فلسطين جغرافيا وديموغرافيا ، عمان ، ١٩٨١ .
    - ٧٧ مرفة عبد الرجن: الاستيطان، عان، ١٩٨١.
- ٢٨ عد خيري: دراسة تحليلية الأثبار فلسطين في العصر البروتري المتوسط الشاني
   ١٩٥٠ ١٢٥٠ ق.م. المؤتر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام وفلسطين ، الجلد الثالث ، الجمية العلمية اللكية ، عمان ، ١٩٨٣ .
- ٢١ مصطفى وليبد : بعض سلامح الهجرة من الضفة الغربيبة وقطباع غزة ،
   ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧ ) ، بحث غير منشور ، عان ، ١٩٨١ .
- ٣٠ مركز الدراسات الريفية : جامعة النجاح الوطنية ، بيانات غير منشورة ،
   ١٩٨٤ .

٣١ منير أحمد عنوض: التعليم العمالي في الضفة الغربية وقطماع غزة ، تطموره وأسسه ، جامعة النجاح الوطنية ، مركز الدراسات الريفية ، القدس ، ١٩٨١ .
 ٣٢ وزارة السياحة والأثار : الحفريات الأثرية في الأردن ، عمان ، ١٩٦٠ .

# المراجع الأجنبية:

- 1. Abu-Lughod. I: the transformation of Palestine. North western university press, evanston, 1971.
- 2- Awartani. H: A survey industries in the west bank and gaza strip. Bir Zet university. 1979.
- 3- Efrim, E. and Efrat. E: geography of Israel. Jerusalem, 1973.
- 4- G.E. Wright: schechem. New York, Haper and Row, 1966.
- 5- Hutterath, W.D. and Abdul Fattah. K: Historical geography of Palestine, Trans Jordan and Southern Syria.
- 6- I. Picard: Structur and Evalution of Palestine,
- 7- Meron. B. the west bank data base project. U.S.A. 1984.
- 8- Statistical Abstract of Israel: central bureau of statistics, jerusalem, 1982.
- 9- The Washington post: 12 September, 1982.
- 10- Villege Statistics, 1945.

### ملحق الصور والخرائط:

١ ـ خارطة فلسطين : مقياس ١ : ١٠٠,٠٠٠ ، لوحة تل أبيب ،

٢ ـ خارطة فلسطين : مقياس ١ : ١٠٠,٠٠٠ ، لوحة أريحا .

٣ .. خارطة فلسطين : مقياس ١ : ١٠٠,٠٠٠ ، لوحة نتانيا .

٤ \_ خارطة فلسطين ؛ مقياس ١ : ١٠٠,٠٠٠ ، لوحة بيسان .

٥ ـ خارطة الأردن الجيولوجية : مقياس ١ : ٢٥٠,٠٠٠ .

۱ .. عظط مدینة نابلس ؛ مقیاس ۱ : ۱۰٬۰۰۰ ، ۱۹۹۳ ،

٧ ـ مخطط مدينة نابلس ؛ مقياس ١ : ٢٠,٠٠٠ ، ١٩٨١ -

## يصدر عن سلسلة المدن الفلسطينية:

| ندس            | ـ القدس            | ۔ خان یونس       |
|----------------|--------------------|------------------|
| غليل           | ۔ الخلیل           | - أريحا          |
| بلس            | ـ نابلس            | ـ بار السبع      |
| 5              | ـ غزة              | _ اللد           |
| فا             | _ يافا             | ۔ صفل            |
| لفا            | حيفا               | الرملة           |
| 6              | م عکا              | _ المجدل وعسقلان |
| •              | ـ الناصرة          | ۔ بیسان          |
| م الله والبيرة | _ رام الله والبيرة | ۔ طبریا          |
| and to         | and a              |                  |

ـ بيت لحم

۔ جنین

ـ طولكرم

حين يكون السوطن بعيسداً أو أنت مبعسد نه ...

وحين تستر أجيال الوطن في التوالد بعيداً عن أرضيه دون أن تاس ترابسه أو تثم ثراه الجبسول بسالدم والمعطر برائحشة البرتقسال والزيتون ...

وحين يكون الحنين لفلسطين مدناً وقرئ وبحراً وسهلاً وجبسلاً يتردد صداه غناء وبكاء في كل بيت وصدر فلسطيني ...

وحين يعمد العدو الغاصب وبعد أن اقتلع الشعب من وطنه وإلى اقتلاع حجارة البوطن وأشجاره ليحو مدنه وقراه واثاره بهدف تغيير معالم الوطن ورسم صورته على هواه ...

وحتى تناسل فلسطين ، تسار يخسأ وتراثساً وحنسارة ونضالاً ، حيثة في عقبل كل فلسطيني وعربي ...

وحق تظل فلسطين جسدة بجياها وسهوها ومعالمها في عينون كل الأجيسال الفلسطينية والمربية وهي تناضيل من أجل تحريرها والمربية وهي تناضيل من أجل تحريرها واستعادتها ... كان علينا أن نقربها وأن نقرب الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لها أن تراه حتى الان و فكانت هذه السلسلة من الكتب التي جاءت ثمرة تعاون بناء بين المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ودائرة الإعلام والثقافة بنظمة التحرير الفلسطينية .

عبدالله الحوراني

الثمن : الأردن ١ دينار ، الإمارات العربية المتحدة ١٠ درام ، المملكة العربية السعودية ١٠ رينال ، قطر ١٠ ريال ، الكويت ١ دينار ، سورية ولبنان ١٥ ل.س ، والبلدان الأخرى ٢ درلار .